المال المال



وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَى ٱلِجَنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يُنْصِرُونَ عِمَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُنْصِرُونَ عِمَا وَلَهُمْ قَلُوبٌ لَا يُنْصِرُونَ عِمَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُنْصِرُونَ عِمَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُنْصِرُونَ عِمَا وَلَهُمْ أَعْدُلُ عَالَا لَا يَسْمَعُونَ عِمَا أَوْلَتِلِكَ كَالْأَنْعَدِ بَلَ هُمْ أَضَلُ عَادَانٌ لا يَسْمَعُونَ عِمَا أَوْلَتِلِكَ كَالْأَنْعَدِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِلِكَ كَالْأَنْعَدِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْغَدُفِلُونَ عَلَيْ أَوْلَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

(الأنعام)

## أبوإسلام أحمد عبد الله

# الفراعنة

عَبَدَة الكلاب والحمير والبهائم

مركز التنوير الإسلامي

# حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى ١٠٠٥هـــــ ص٠٠٠ ص٠٠٠

اسم الكتاب : الفراعنة .. عبدة البقر والجمير والبهائم

المستولف : أبو إسلام أحمد عبد الله

تصميم الغلاف : د. إسلام أحمد عبد الله

الإخراج الفني : محمود عبد العزيز المصري

عنوان المراسلة : القِاهرة ـ كوبري القبة ١٠١ شارع القائد

abuislam\_a@hotmail.com : البريد الإليكتروني

الهاتف : ۲۰۵۱ ۲۸۲۱ - ۲۸۶۶ القاهرة

رقم الإيداع : ٢٠٠٥ / ٢٠٠٢

الترقيم الدولي : ٩٧٧-٢٨٩-١٠٦

# ومرحباً بكم على الشبكة العنكبوتية WWW.BaladyNet.net لقاومة التنصير والماسونية

<sup>( ، )</sup> استخدمت حرف (ص) بمعنى بحسب التقويم الصليبي المعروف خطأ بالتقويم الميلادي ، وفي داخل الكتاب استخدمت حرف (غ) بدلاً من حرف (ص) إشارة الى التقويم الغربي الصليبي، خشية الخلط بين حرف (ص) الذي يشير إلى كلمة صفحة .

#### مقدمة

مثل انشقاقات الكنائس، التي تتوالد مع صبيحة كــل يــوم جديد، كان حال الآلهة الفرعونية في مصر، من بطن كل إلــه، يخرج إلهين أو ثلاثة أو أربعة.

ومثل كل الصراعات التي تابعناها في دراسساتنا للإنشسقاقات الكُنسية ، كانت صراعات الآلهة الفرعونية ، تحتكم كلها إلى قوانين البَلطَجَة والعَضَلات واحتراف القتل والنهب وسفك الدماء.

ولا يظن ظان أننا ننكر تاريخ الفراعنة والفرعونية ، أو نقلل من شأن العلوم التي أجادوها في مجالات البحار والفلك والتحسيط والحروب ، ولا نملك أمام شموخ الأهرامات والمسلات والنقوش ، إلا الشهادة برقى عقول هؤلاء الناس – الذين هم أجدادنا – في فنون الدنيا ، لكننا أبداً ومن المستحيل أن نقر تلك الوثنية التي عاشوها ، وذلك الفقر الروحي والإنحطاط الذهني ، عندما نجدهم يسجدون لكلب ، أو يقدمون قربانا لحمار ، أو يطلبون العون والرزق من بقرة ، أو يرجون الحماية من قرد أو ضفدعة

إننا لابد أن نميز بين العقل الهندي الذي امتلك قنبلة نوويــة، وبين الجانب الآخر من نفس العقل وهو يعبد البقرة ويُصـــلي لهـــا

ويقدس مُخلَفاها ورَوَثها ، ويسفك دماء المسلمين هساك إذا مارسوا شعائرهم في عيد الأضحى وذبحوا بقرة.

إننا لابد أن غيز بين العقل الياباني أو الصيني وهو يهدد بإنتاجه التكنولوجي والتقني الامبراطورية الأمريكية ، و بين الجانب الآخر من هذا العقل وهو يسجد أمام فرج امرأة باعتباره إله الخصب والنماء ، أو يركع أمام صنم بوذا أو صنم كونفوشيوس ، وبَوْنٌ شاسع بين السياسي الزاهد المهاتما غاندي للأحتلال البريطاني في الهند وبين الوثني الجاهل المهاتما غاندي الذي دَوَّخ الإحتلال البريطاني في الهند وبين الوثني الجاهل المهاتما غاندي الذي كان يتوسل إلى الثيران والبهائم ليستمد منهم القوة ، ويُقدم لهم القرابين في الصباح و المساء .

وما وجدناه بأعيننا وقرأناه من عشرات النصوص التي تنتسب للفرعونية حول الآخرة والحساب والجزاء والميزان ، وحول بعض الوصايا الدنيوية الراقية التي تتفق كل الإتفاق مع آيات الله الكريمة وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما سمي بكتاب الموتى ، كل ذلك لا نستطيع إنكاره ، لكننا فقط نُبيِّن ما التُسبِسَ على الناس من جهالات في هذا الشأن ، إذ لا يستقيم التوحيد مع الوضايا الربانية مع الشرك ، ولا تتلاقسى الأدبيات الراقية مع الجهالات الفاضحة ، فإن العقل الذي يسؤمن بالواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ، لا يمكن أن يقبل أن يكون

هذا الواحد شمساً أو قمراً ، ومثلنا الأعلى لهذا العقل هو نسبي الله إبراهيم عليه السلام الذي لم يرض أن يعبد رباً يسذهب ويساني ، ويغيب ويعود ، ويظهر ويختفي ومن الإسفاف السوقح أن تكسون صورة هذا الواحد الأحد الذي نسبوا إليه خلق الكون في التسرات الفرعوني ، هو قطة أو كلب ولبؤة أو حتى أسد ، ومسن الخلسل العقلي أن نقبل ذلك ( ونحن نستغفر الله كثيراً لهذا القول ) .

إن الذي هو الحق؛ أن الله سبحانه و تعالى ، أرســـل الرســـل والأنبياء على فترات من الزمن تقاربت أو تباعدت ، وكان لمصر النصيب الأوفر من هذا العطاء الربابي ، أن جعلها مترلا لكثير من هؤلاء الأنبياء والمرسلين، فنشروا بين الناس عقيدة التوحيد ووصاياهم الربانية ، وبين كل زمن و آخر يعلو شأن العقيدة ثم تَتَــفلت الناس ويعودون إلى وثنيتهم ، فيندثر من نصوص هذه العقيدة ما يندثر ، ويبقى ما يشاء له الله أن يبقى ، ونُقش بعضه و لم ينقش بعضه ، واكتُشف بعضه ولم يُكتشف بعضه ، فيكون من الخبل العلمي (إن جاز المصطلح) أن ننسب العدل لظـالم، أو ننسب التوحيد لمشرك ، وما كتاب الموتى ، وما نصوص الحكمة ، وما الوصايا التي نُسبت إلى الأصنام ، غير بقايا الأنبياء والرسل ومن تبعهم من الصالحين على مر هذه السنون الطويلة من تاريخ الخلق ، أو هي لبعض الحكماء والصالحين من هؤلاء الأجداد .

وتكفينا شهادة على ذلك ، أن الوصايا الإثنين والأربعين التي أتت في صورة أسئلة يسألها (قضاة الآخرة ) للموتى يوم البعث ، فيما عُرِفَ عند الأثريين بـ "محكمة العالم الأوزيري" ، لا نجـد فيها سؤالاً إلا وله شواهد من كتاب الله الكريم وسنة المصـطفى صلى الله عليه وسلم ، فالرب واحد هو العلي القدير ، والدين واحد هو الإسلام ، والرسالة واحدة منذ آدم عليه السلام حـتى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم .

والذي نشهد به من خلال قراءتنا لمنات من النصوص والأخبار والأحداث الفرعونية ، أن حال فراعنة مصر في أرقى ما كان عليه عمومهم من الدين والتدين ، مثل حال سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى القمر بازغا ، قال : هذا ربي ، فلما أفل القمر وضوءه ، قال عليه السلام إنه لا يحب الآفلين ، فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت الشمس قال إنه لا يحب الآفلين ، بينما ملوك وكهنة وشعوب مصر من أجدادنا الفراعنة ، ظلوا على حبهم للآفلين من القمر والشمس وسائر الكواكب ، فإن كان إبراهيم عليه السلام قد حطم الأصنام بيده ، فإن أجدادنا المصريين من بعده أعادوا الأصنام والأبقار وكل الحيوانات والبهائم ، فعبدوهم وجعلوهم آلهة يسجدون ويركعون لها من دون الله .

وهكذا ، لو كان إبراهيم عليه السلام فعل مثل الفرعون مينا أو الفرعون إخناتون وهي ارقى الصور الموصوفة كذباً بالتوحيـــد في تاريخ الفراعنة ، لمات على الضلال والكفر والشرك بالله ، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوْكُبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحبُّ الآفلينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَن لَّمْ يَهُدني رَبِّسي لأكُوئنَّ منَ الْقُوم الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ وَحَآجَهُ قُومُهُ قَالَ أَتُحَاجُونَى في اللَّه وَقَدْ هَدَانَ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ به إلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وَسَعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءِ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ ﴾ الأنعام٧٦/٨٠

وحاشا لله أن يكون إبراهيم عليه السلام عابداً لما كان يصنعه أبوه من أصنام وأوثان للآلهة والإلهات من البقر والحمير والكلاب والضفادع والقطط والثعابين والعجول ، و إلا مات على الكفر والضلال والشرك بالله ، وحاشاه أن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم .

ولن يكون مقبولاً أن يتصور العابد للبقرة ألها الإلـــه الخـــالق الواحد الصمد ، لأن ذلك المعبود تتنافى حاله الظاهرة لكـــل ذي

عينين ، أن يوصف بالخالق أو بالصمدية ، تعالى الله عما يظنون .

ولذا فإن كل ما يروجه المثقفون ، الحداثيون ، والمستغربون ، والجاهليون ، والنصارى ، والعلمانيون ، من صفات الإجلال للإله رع أو الإله آمون أو حورس أو من علاه أو تدنى عنه ، لا يغني من الله شيئا ، ولا ينفك عابد هذه الآلهة ، عن الشرك البين ، والكفر الظاهر ، هو ومن اعتقد بصحة معتقده ، وهو ما يؤكده وكس بدج فيقول (١): إنه من المكن أن نميز ثلاثة عناصر أساسية في الديانة المصرية منذ أقدم الأزمان :

١ – وحدانية شمسية تمجد الشمس كاله واحد خالق للكون .

٢-عبادة القدرة التوليدية ، معبرة عن نفسها بتمجيد الآلهة القضيبية ( الذكورية ) وربات الخصوبة ( الأنوثية ) ، ممثلة في سلسلة الحيوانات وآلهة الاخضرار ( إنبات الأرض ) . . .

٣- إدراك بشري للإله الذي كانت حياتــه في العـــالم وفي العـــالم الآخر ، هي صورة نموذجية لحياة الإنسان المثالية ، هذا الإله هـــو بالطبع أوزوريس .

<sup>(</sup>١) وكس بدج ، ترجمة يوسف سامي اليوسف: الديانة الفرعونية . افكار المصريين القدماء عن الحياة الأخرة ، دار أزمنة ، عمان ــ الأردن ، (ط٢) ١٩٩٩ ، ص ٥٧ .

وهذه النتيجة النهائية ، يصعب علينا إقامة أي علاقة نسب أو مصالحة بين الوحدانية الصمدية للإله الخالق المبدع المصور ، الكبير المتكبر ، الذي نؤمن به وندخل بعبادته جنة الخلد ، وبين تلك الوحدانية الأوزوريسية الكاذبة الوثنية المضللة ، حتى ولو كانت هي كل تاريخ امتنا القديم .

لذلك يقول المؤرخ الإنجليزي وَلس بدج (''): " في أقدم النسخ المعروفة من كتاب الموتى يقول المتوفى: " لم ألعن الله".

لكنه بعد قليل من السطور يضيف : " ولم أفكر أبداً في ازدراء الإله المقيم في مدينتي " هاهنا نتبين صورتين للإيمان مختلفتين" .

ثم يستطرد وكس بدج : " فلم يجد المصــري غضاضــة في أن يتحدث عن الآلهة ، وفي أن يلمح في الوقت نفسه إلى إله لا نملــك إلا أن نصفه بأنه الكائن الأسمى وخالق العالم أوزوريس "

والتاريخ المنسوب إليها ، يجد ألها أصبحت حرفة وتجارة لمجموعة من الحواة ، يُدَجِّلُون على بعضهم البعض باسم الفكر والتراث والحضارة ، بل إن الواحد منهم يدجل هو نفسه على نفسه ،

<sup>(</sup>۱) السابق ، ص ۱۸.

والغريب العجيب أن الواحد منهم يصدق نفسه في كل ما يكتب ، ويصدقه الآخرون ويُطَبِّلون له ويُزَمِّرون .

ولعل واحد من هذه الصور الدجلية ، يكون مهماً للاستشهاد به على ما نقول أو ندًّعي ، وهو د. سيد كريم ، في كتابه الضخم ( لغز الحضارة المصرية ) الذي نشرته على نفقة الدولة "الهيئة المصرية العامة للكتاب" يقول في مقدمته لهذا الكتاب ، وفي أول سطر من سطوره : " الحضارة المصرية ، أقدم حضارة إنسانية على وجه الأرض ، ولدت مع مولد الزمان" .

ثم نجده يؤكد هذا القول بعد استشهاده بالاكتشافات العلمية الحديثة في تحديد العمر الزمني للآثار القديمة ، فيقول : "إن ذلك سيعيد إلى المؤرخ المصري مانيتون اعتباره ، فهو الذي كتب التاريخ الزمني لمصر ، ابتداءً مما أطلق عليه بدء الخليقة وحُكهم الكهنة المبجلين من عام ( ١٦٥٠٠) ق.م"(١).

تلك هي الاسطوانة الدَجَلية الأولى التي ركز عليها سيد كريم ، فلننظر إلى الاسطوانة الأخرى التي تسير جنباً إلى جنب مع دعاوى الاسطوانة الأولى ، فنجده في (ص ٢٥) يرسم جدولاً بيانياً لما

<sup>(</sup>١) سيد كريم: لغز الحضارة المصرية ، الهينة المصرية العامة للكتاب ، مضر ، مص ٢٤.

أسماه بالعصور المقدسة (والرجل سخي بطبعه في منح ألقاب التقديس ، فمصر مقدسة ، والنيل مقدس ، والعصور مقدسة ، والفيلا التي يسكنها – وزرته أنا فيها – بمنطقة المعادي هي أيضاً مقدسة ، إذ يجتمع فيها أسبوعياً حوالي عشرة من النسوة الجميلات من هواة "الخزعبلات" ، يحطن به من كل اتجاه ليحدثهن عن هذه العصور المقدسة ، ويبيع لهن عن طيب خاطر بعض صفحات كتاب الهيئة المصرية للكتاب بعد إعادة تصويرها على إلها إبداع جديد من إبداغاته الآثارية الوثنية ، التي تُورَطتُ أنا الآخر جهلاً أو مجاملة بشراء بعضها .

فيقول في جدوله البياني: أن أول العهود: هو عصر الآلهـة وليس عصر أنصاف الآلهة لله كما قال منذ قليسل لله وأن أول الأسرات التي حكمت مصر، هو عهد الخلق والتكوين، الله بعله فوق عهد الكهنة المبجلين كما أشار منذ سطور.

وفي الوقت الذي أشار فيه (١) أن هذا العهد – عهد بدء الخلق وحكم الكهنة المبجلين – كان عام (١٦٥٠٠) قبل الميلاد، فإذا به في جدول (٢) يذكر إن عهد الخلق والتكوين كان عام

<sup>(</sup>١) السابق ، ص 24 .

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص 25.

( ٣٠٥٤٤ ) ق.م ، وأن عهد الكهنــة المــبجلين كــان عــام ( ١٦٦٤٤) ق.م .

وهكذا نجد أن البون شاسع من حيث خلط العهود والعصور ومن حيث أرقام السنوات ، فلا أحد يقرأ ، ولا أحد يبحث ، ولا أحد لديه الاستعداد ليفهم أو يدقق في الأرقام التي يكتبها هذا الرجل ومن على شاكلته .

وواحدة أخرى من السقطات المربعة التي تفضح دجل مشل هؤلاء الناس ، أنه وهو يتغنى بأن عُمر حضارة مصر هو عمر بدء الخليقة ، نجده على مدار أكثر من ثلاثين صفحة (۱) بذل فيها جهدا جهيدا ، للوصول إلى نتيجة واحدة وهى ويا للمصيبة الكبرى التي سقطت على رؤوس كل الأثريين المتفرعتين ، الذين نشروا الكتاب لأجل تأكيد أن عمر حضارة مصر هو عمر بدء الخليقة ، إذ يصل سيد كريم إلى نهاية المشوار بقوله أن أصل الحضارة المصرية هي جزيرة الأطلنتس القارة المفقودة ، فيقول نصا : " إن وثائق معبد حورس القديم في أبيدوس ، كأقدم معبد فرعوين في مصر في أقدم العصور وفي عهود ما قبل الأسرات تروي أن الذي أسس المعبد هو الإله حور ، عندما وصل إلى أرض وادي النيل المقدس معارة أتباعه شموحور ، قادماً من أرض الآلهة ، وهم الذين أمرهم الإله

<sup>(</sup>۱) السابق ، ص ۲۱- ۵۲ .

الأعظم إله الشمس ( هناك في الجزيرة المفقودة ) أن يهاجروا مـــع الإله حور ( إلى مصر ) .

ويؤكد ذلك بتوثيق أشد ويقين أكثر شدة ، على أن حضارة مصر جاءت من هناك (حيث المجهول المفقود) إلى هنا (حيث الواقع)، فيسرق سيد كريم واحدة من ألصق الأساطير بالفرعنــة والفرعونية في مصر ، وينسبها بجرأة لا نظيير لهما إلى جزيرتمه المفقودة ، وهي قصة إيــزيس وأوزوريــس ، فيقــول في نفــس الصفحة(١٠): " وتصف المتون كيف خالف الناس تعاليم الإله الأعظم إله الشمس، وانضموا إلى ست إله الشر، شقيق أوزوريس الذي كان ينازعه الحكم ، فقتَل ست أخاه أوزوريس وألقـــى بجثتـــه في البحر الأبيض، فأمر الإله الأعظم، الإله إيزيس بأن تماجر هي وابنها حورس وأتباعهما من أنصاف الآلهة من الكهنة المؤمنين [ ولم المقدس ويغادروا الجزيرة [المفقودة] في ميعاد معين يُنزل فيه الإله لعنته على الشيطان ست وأتباعه [هذا طبعاً تعبير سيد كريم] لتختفي بهم القارة من الوجود.

فوصلت قافلة إيزيس وموكبها المقدس [أيضاً] مع كهنة معبد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، صن ٢٨ .

الشمس عن طريق البحر الأبيض إلى شمال الدلتا ، وانتقلوا منها إلى الأرض المقدسة [أيضاً] في المكان الذي حدده لها الإله لتشييد معبده أو معبد الشمس في مدينة أون [عين شمس] ، كما وصل حور وأتباعه شمسوحور إلى الوادي الذي أقاموا فيه معابد حرو القديمة الثلاثة في أبيدوس ودندرة وطيبة ".

\*وهذا اللغط الذي يحمل صفة العلم ، تحدد أصل الحضارة المصرية كما رواه سيد كريم الذي قال بثقة شديدة ، أها :

- ليست هي أول الحضارات.
- وليست مكان مولد أول الآلهة المزعومة.
- ولم تكن مقدسة قبل أن يأتيها حور وأمه إيزيس.

بل إنه في وصف حضارة القارة المفقودة التي صَدَّرت حضارهَا الى مصر وعالمها ، كانما الجنة الخالدة عند رب العزة سبحانه وتعالى من حيث النعيم والأرض والسزرع والخسير والسنعادة والهناء والسلام .

فأي الحقيقتين نُصدق مما يُروَى علينا من خــزعبلات ســيد كريم ومن على شاكلته ؟ ، ويصهب علينا معرفة الإجابة علـــى السؤال الصعب :

- لحساب من كتب سيد كريم هذا الكلام ؟
- وهل قرأ القائمون على نشر هذا الكتاب ، ما تضمنته صفحاته ؟
- أم أن هدايا سيد كريم التي يمنحها بسخاء لكل من ينشر خزعبلاته قد أصابتهم ببركاته المقدسة ؟

إن المصيبة الكبرى ، أن كل حضارة لها أصولها القائمة اليوم ، يراها الناس رأي العين ، بينما الحضارة المصرية بحسب النظرية "الكريمية" التي نشرها الهيئة المصرية ، اختفت أصولها الشرعية معائدتفاء القارة الأطلنتية ، فإذا كان علماء الآثار اليوم يرصدون ما بعد إيزيس وحور وشمسوحور ، فإلهم إلى يوم القيامة لن يستطيعوا رؤية أو رصد ما قبلهم ، لأنه ببساطة شديدة ، غرق كما غرق فرعون ، وذهب كتاريخ بلا أثر ، ولا شاهد على تاريخيته .



### الهذر العلمي

ولا يظن ظنان أن مؤرخي المصريات ينقلون الينا أساطيراً ، إنمنا هم يؤمنون ويعتقدون بكل ما ينقلونه إلينا ، ويتحدثون به على إنه الحق ، ولنقرأ هذا الهذر الذي يصطبغ زوراً وبحتانا بروح العلمية ، إذ يقول سيد كريم (ص ٤٣): "وقد ذكر سولون أن الإلهة



نوت(١٠) حامية وثائق المعرفة وحارسة أسرار الوجود بمعبد زايـــس ،

(۱) لغز الحضارة المصرية مصدر سابق: تقول اسطورة هليوبوليس: كانت نوت ، ابنة شوتفنوت ، زوجة جب اله الأرض وكانت تمثل قبة السماء ، وكثيرا ما تصورها النقوش البارزة على هيئة امراة تمس قدماها الأفق الشرقي ، بينما ينحني جسمها فوق الأرض ، وتتدلى ذراعاها إلى مستوى الشمس الغاربة ، وتمثلها اساطير اخرى في صورة بقرة ضخمة تقف فوق العالم وترسل النجوم اشعتها امام جسمها ،

أَسَرَّت إليه أن وثائق أرشيف المعرفة الذي تحتفظ بـــه ، يرجـــع إلى ألوف السنين قبل إنشاء المعبد نفسه " .

ولنقرأ شيئاً آخر من هذا الهذر عند سيد كريم أيضاً ، فيقول :
"إن وثائق معبد حورس القديم في معبد أبيدوس ، الذي يُعد أقدم المعابد الفرعونية ، حيث بدأت عبادة الإله حورس مسن أقدم العصور ، وفي عهود ما قبسل الأسرات ، تشير إلى ذلك الإله الصقر حور نفسه ، عندما وصل إلى أرض وادي النيل المقدس مع أتباعه من أرض الآلهة التي كانت تسكنها الآلهة (؟!!) ويحكمها أنصاف الآلهة (؟!!) من عبدة الإله الأعظم إله الشمس (١)"

ومن أشكال الجهل المركب ، ذلك الإيغال الإبليسي في تعظيم الفرعونية ، الذي بلغ حد الإسفاف ، مثل قول سيد كريم : "لقد كان شعب مصر أول شعب آمن بالله ، وأول من أمن بأن هناك إلها واحداً للجميع "(٢) ، وإلى هنا لا نجد ما نؤاخذه عليه ، إنما السذي قصدناه ، أنه جعل هذه الكلمات السابقة مدخلاً خبيثاً لقوله: "آمن

وصارت نوت ربة الشمس رع وفرض انها تبتلع الشمس عند غروبها في كل مساء ثم ، تعيده إلى الأرض في كل صباح .

<sup>(</sup>١) لغز الحضارة المصرية مصدر سابق، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص 65.

[ شعب مصر ] بهذه الجقيقة قبل مولد الزمان " ، أرأيتم الإسفاف في القول والفهم .

ثم يواصل جهالاته دون أن يحدد لنا ؛ متى ولد الزمان ، قائلاً : " وقبل إرسال الرسل والأنبياء" .

ويستطرد بلا خجل ولا وجل ولا ورع فيقول: " فكان شعب مصر أول من نادى بالتوحيد، فذلك الإيمان وذلك التوحيد، هو

الذي بني حضارة مصر".

إن الرجل مثله مثل منات الآثاريين المدلسين، المدين فغاب الدين عنهم، وجهلوا صفات الله فتجاهلهم الله بجلاله، لأن الرجل هنا، لم يقصد أبدا الواحد الأحد الفرد الصمد الدي لم يلد ولم يولد ولم يكن اله كفوا أحد، إنما بإله آخر يشير إليه ويكتب اسمه بعد عشر سطور فقط من هذيانه

السابق فيقول نصاً: " لقد ظهرت هذه العقيدة متكاملة في أسمي

صورها وهو "التوحيد" ، بتوحيد الإله رع رب الأرباب وخسالق الكون ، ورمزوا إليه بقرص الشمس المُجَنَّحة التي تتربع فوق عرش السماء ، وعبَّروا عنه بالقوة الخفية الكامنة التي تَهَبُ الحياة وتُسَيِّرُ الكون" .

وهكذا زادهم الله جهالة وتخبطاً فبدأ الرجل بالتوحيد وانتسهى بالآلهة المقدسة مشركاً بالوحدانية ، وبين البداية والنهاية ذكر أن هناك ٩٥٠٠ عاماً مضت من الكهانة في مصر ، ومن قبل قال إن مصر لم تعرف قبل التوحيد آلهة أخر .

وكان قبل تسعة أسطر (٢) يقول نصاً: "إن الدراسات جميعها قدر كزت على مرحلة ما قبل الأسرات التي تعددت فيها الطواطم والمعبودات ، لكل قبيلة [مصرية] طوطمها ، ولكل عشيرة [في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص 66.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٥٦.

مصر] معبودها ، ولكل مدينة إلهها الخاص المعسبر عسن كيالها ووجودها" .ثم استطرد ذلك الأثري التائه – الذي اتخذناه هنا مثالاً من بين عشرات آخرين على شاكلته – قائلاً : " وبتعدد الطواطم والمعبودات والآلهة المحلية ، تعددت التعاليم والطقوس والشائر ، وتداخل السحر مع ما ارتبط به من أساطير بالعقائد والمعتقدات ، حتى اعتبر بعض المؤرخين أن السحر كان بداية العقيدة عند المصريين القدماء".

وهكذا هَدَمَ بآخر كلماته ما قاله في أولها ، ليتأكد لنا أنسا أمسام حالة مرضية غير سوية ، أو حالة مؤامرة ضد تاريخ الأمة ، ويكون خرياً بنا أن نوضح الحقيقة التي يدلسون بها علينا ، وأن ما يتغنون به حول إخناتون وحول التوحيد ، ليس إلا خللاً لغوياً بسيطاً ، كذبوا به على أنفسهم ، ثم كذبوا به علينا ، ثم صدقوا أنفسهم ويطالبونسا بأن نكون مغفلين مثلهم ، إذ أن إخناتون لم يعبد الإله الواحد ، إغسا أعلن الحرب ضد كل عبدة الآلهة الأخر ، فقتل ونخرس ودمس وأهلك ، ليكون هناك معبود واحد فوق كل المعبودات الأخرى ، هو كبيرهم الذي تُجمع له الضرائب ، وتسير خلفه الجيوش ، وتحصد له المحاصيل ، فقد جعل للمعبودات الكثيرة معبوداً أكبر ، وجعل مسن المحاصيل ، فقد جعل للمعبودات الكثيرة معبوداً أكبر ، وجعل مسن التعددية والكثرة حكماً شمولياً مستبداً ، تحت ستار التوحد ولسيس التوحيد ، ليظل هذا الفرعون كافراً بحسب النصوص القرآنية ، مشركاً بالله الواحد الأحد ، معانداً لرسالات التوحيد التي نزلت إلى

ارض مصر مع آدم عليه السلام ثم الرسل والأنبياء من بعده .

ولا يظن ظان أننا أول من هالته هــذه الفجيعـة في أجـدادنا الفراعنة ، أمام إصرار البعض من أهلنا اليوم على أن يجددوا نشر تلك الفضائح على الملأ ، بتمجيدهم الهزلي لما كانوا عليه من الحلل والحبل في دينهم ودنياهم وعبادهم وآلهتهم وإلاهاهم ، فقد نقـل وكس بدج وهو المتحمس المتعصب للفرعونية ، نصوصاً لمن دعـاه جوفنال قدم لها بقوله : "نتيجة لما كانت عليه العبـادة في الفكـر المصري ومعتقداته ، أسى استيعابها على نحو مؤسف ، فصار هزؤا على أيدي بعض الكتاب "(۱)

ثم يستطرد وَلس متسائلاً مستنكراً : " هل من وصف أكثر بالاهة من الوصف التالي ؟

ثم يورد النص المنسوب إلى جوفنال الذي يقول فيه: "مسن ذا الذي لا يعرف صنف الألوهات (جمع إله) التي تعبدها مصر في خبالها ؟ جزء فيها يُبَجل التمساح ، وجزء آخر يرتجف أمام العجل الأبيس المتخم بالأفاعي ، وصورة قرد مقدس تتوهج بالذهب . . . في مكان معين يُبَجلون سمك البحر ، وفي مكان آخر يبجلون سمك النهر ، هناك تجد مُدناً بكاملها تعبد كلباً ، وما من أحد يعبد ديًاناً .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٩٥.

ثم يختم الرجل قوله: أيتها الأمم المقدسة التي تنمو لها آلهتها في الحدائق، وما من مائسدة إلا وتُحَسرُم لحسم الحيوانسات ذات الصوف، وإنها لجريمة هناك أن تقتل جدياً (ذكر الماعز)، أمسالحم الإنسان فطعام مشروع" (أ.هس).

تلك هي الفضيحة ، أو جزها الرُجل في كلمات قليلة ، فلقد عبد أجدادنا المصريون كل الحيوانات التي عرفوها ، بل والتي لم يعرفوها ، وكان هناك تفريق ذكي في الاحترام والتبجيل السذي كان يقدم لكل نوع منها ، فبعضها كانت تعتبر مقدسة والأخرى تعبد فقط ، فكان هناك ثور إلهي واحد يُدعى أبيس يُعبَد كإله.

وكان هناك قط إلهي واجد يُعبد في بوباست ، وكبش إلهبي واحد يدعى آمون في هيكل الكرنك ، وتمساح إلهي واحد في هليوبوليس ، بمعنى أنه كان يوجد في كل منطقة آلهة حيوانية عديدة لكن بالضرورة لابد أن يكون هناك حيوان واحد من كل نوع ، يُعتبر الأعلى والأعظم.

"وكان كل من يقتل حيواناً مقدساً ؛ يُعَدّ مذنباً بانتهاك حرمــة المقدسات التي كانت عقوبتها الموت ، وإذا كان من الضروري ذبح حيوان ، فكانت تقدم له القرابين أولاً "(١).

تلك هي الفضيحة المهزلة التي نعيشها اليوم في ظـــل طاغوتيــة الفكر المنحرف لجماعات فرعنة مصر المغفلين والمُغيبين ، أو العملاء الماجورين ، أو الكارهين للإسلام والراغبين في استبداله .

وخلاصة ذلك كله ، أن الفراعين وصفوا إلههم الذي يعبدونه ، عا قد يتطابق مع إلهنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي نعبده ، لكنهم ما يكادون ينتهون من ذكر صفات إلههم إلا ويذيلونه بذكر اسمه المقدس عندهم ، فتجده حيناً رع وتجده حيناً آمون وتجده ثالثاً حورس أو تجده خابي .... إلخ .

فمن أقوالهم في آلهتهم: " إن الله واحد ووحيد ، وما مسن إلسه آخر معه ، وهو الواحد الذي خلق الأشياء طراً ، هو روح مخبوء ، روخ مقدسة " .

وإن نسأل : فيمن قالوا هذا الكلام ؟ وجدنا الإجابة المؤسفة : قالوه في الإله البقرة حابي ، وقالوه في الإله الشمس رع ، وقالوه في الإله الكلب خنتي .

<sup>(</sup>۱) محمد الخطيب ؛ الخلود في حضارة مصر القديمة ، طلاس للدر اسات والترجمة والنشر، دمشق ، ۱۹۹۱، ص٧٧.

وللخروج من هذا المازق المتازم، نجد نصوصاً تحل هذا اللغرا العقلي المحير في شأن التوحيد الفرعوني، فينقل وكس إلينا هذا النص الواضح عن هذا الإله الذي وصفوه لنا مسلم سلمور قليلة، فيكملون وصفه بأنه: "هو الله، والدكل الآلهة، ووالد آباء الآلهة طراً، جعل صوته مسموعاً، فجاء الآلهة إلى الكينونة، وقفز الآلهة إلى الوجود بعدما تكلم بفمه، هو المعلم العظيم، الخراًف البدائي الذي أخرج الآلهة والبشر من بين يديه وصاغ الآلهة والبشر على طاولة الخزاف "

ويورد لنا وكس نصاً (١) لترجمة بردية قديمة ، لكلمات تحدث بها واحد من هؤلاء الآلهة التوحيديين عن نفسه فقال : " لقد نشات بنشوء النشوءات ، أي أنني طورت نفسي من المادة الأولي التي صنعتها بيدي ، اسمي أوزوريس ، نسجت إرادي كلياً في هذه الأرض ، وانتشرت خارجها فملأتما ، وقويتها بيدي وكنت وحيداً ، إذ من شيء كان قد جاء بعد ، لم أكن قد فصلت عن نفسي الآلهة شو أو تفنوت ، ومن كوني واحداً ، غدوت بهما ثلاثة ، لقد انبئقا مني ، وجاء الاثنان بأبنائهما الآلهة سب و نسوت ، ثم جماء نوت بأوزوريس وحوريس وسوت وإيزيس ونفتسيس عسبر ولادة

<sup>(</sup>١) الديانة الغرعونية ، مصدر سابق ، ص 64.

ونورد نصا آخر للفصل في ادعاء بعض (مخابيل) الفرعنة ، وكَذَبَة الادعاء التوحيدي المنسوب ضلالاً وإضلالاً إلى معبوداتهم الوثنية ، ننقله أيضاً عن وكس وهو يفضح أسطورة الشرك والكفر التي كان عليها أجدادنا الفراعنة فيقول : "لقد عرفنا كيف صار رع رمز الإله ونمطه المرئي ، وخالق العالم وكل ماله وجود ، والآن نملك أن ننظر في المكانة التي احتلها بالنسبة إلى الموتى ، إذ اعتبر رع إله السماوات العظيم ، وملك الآلهـة كافـة ، والكائنات

ولعل من قمة الفضائح التي تشين عقولنا وتاريخنا وفرعنتا، ذلك الاحتفال المهيب الذي ظلت مصر والمصريين يحتفلون به إلى سنوات قليلة ماضية ، هو احتفال الفالوس السنوي ، الذي يصنع فيه شكل كبير للعضو الذكري لأوزوريس ثما تركوه لنا من آثار نفتخر بما وعي المسلات ، ويوضع في مركب مرين بالورود والقماش المزركش ، يسير بعرض النيل في موكب كبير ومئات المصريين على الشاطئين يعيشون الابتهاج والفرحة ، وكانوا من قبل يعيشون الأحزان والبكاء والنحيب والنواح أسفاً على فقد هذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص 69.

العضو الذكري عندما فشلت زوجته إيزيس في الحصول عليه دون كل أعضاء جسده الأخرى ، ولا نعرف لذلك الاختفاء لهذا العضو بالذات سبباً .

إلها حقاً ماساة يجرنا إليها محابيل العلمانية ، الكارهين لعقيدة الإسلام ، حتى لو كان ثمن ذلك هو الاحتفال بالعضو الذكرى لأوزوريس ، الوثن الأكبر لأجدادنا الفراعين ، الذي قال عنه وكلس : " لقد صار أوزوريس إلها قومياً كونياً ، نسبت إليه صفات الآلهة الكونيين العظام ، وظهر للبشر لا بوصفه السرب الديان للموتى وحسب ، بل كذلك من حيث هو خالق العالم وكل ما فيه من أشياء ، إنه ابن رع الذي أصبح مكافئاً لأبيه ، فأخذ مكانته إلى جانبه في السماء "(۱) ، تماماً كما يعتقد النصارى اليوم بجلوس الابن على يمين الأب في السماء .

ذلك هو أوزوريس الذي تنشد له التراتيل الإلهية (٢):

" المجد لك يا أوزوريس أيها الإله العظيم .

يا ملك الأبدية وسيد الديمومة، يا حبيب سب جد الآلهة .

وسيد التاجين الجنوبي والشمالي وأمير الآلهة والبشر .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص 103 .

لك الحمد أيها المتعدد الأشكال، صاحب الصفات العظيمة.

يا سيد المكان المخبوء، ويا خالق ممفيس والآلهة التي فيها .

لك التجلة يا من يستتب على الحق والحقيقة.

يا خالق الآلهة، يا من يدوم في الحياة إلى أبد الآبدين " .

• ويقول وكس : ومما يدهش بالفعل ؛ أن شعباً \_\_ يقصد شعب مصر\_ يملك مثل هذه الأفكار الجليلة عن الله ، قد صار هرؤا ومسخرة بسبب عبادته لحشد من الآلهة لهم أشكال متباينة .

ثم يستطرد وَلس قائلاً: "وفي الحق؛ إن المصريين قد أسبغوا الشرف على عدد من هذه الآلهة ، بل على عدد جد ضبخم ، إلى حد أن قائمة أسمائها وحدها تملاً مجلداً كاملاً "(١).

ثم يضيف: " قبل التاريخ كان لكل قرية أو مدينة ، ولكل كورة أو صقع ، ولكل مدينة كبيرة ، رب خاص معين ، وفي ميسورنا أن نسير خطوة أبعد لنقول بأن كل عائلة ، من أي طبقة أو مركز اجتماعي ، قد كان لها ربها الخاص بها الندي لا ترضى بغيره بديلاً "(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١١٩.

ولقد اعتادت الأسرة الثرية أن تختار شخصاً ما يتولى شأن ربما ، ويلمى طلباته ، بينما اعتادت الأسر الفقيرة الإنفاق عليه وفقاً لمقدرة كل منها في لنشاء وشراء تجهيزات بيت أو مكان خاص يقيم فيه [صنم] الرب.

بيد أن الرب [ والكلام ما زال على لسان وكس ] قد كسان جزءاً من الأسرة لا تكمل من دونه ، سواء كانت غنية أم فقيرة ، كما كان مصير هذا الرب يتحدد عملياً بمصير الأسرة ، فالهيسار الأسرة يعني الهيار ركها ، ومواسم ازدهارها تعني القرابين الكشيرة والتجهيزات الجديدة .

ويقول وكس: وبالطبع كان ارباب الأقاليم والمدن الكبرى، اعظم من ارباب القرى والأسر، وكسانوا يُمثلسون في معابسدهم الضخمة على هيئة تماثيل (أصنام)، وأحياناً كانت تنسب صفات إله لإله آخر، وأحياناً أخرى كان يندمج إلهان أو أكثر في صنم واحد، وحين ثالث كان الناس يستوردون إلها من قرية نائيسة أو مدينة بعيدة أو حتى من قطر أجنبي (1).

وكان يحدث أن تغضب جماعة أو مدينة من ربها فينبذونه، ويستبدلونه بد (طاقم جديد) من الآلهة يستعيرونه من منطقة مجاورة، ولذلك كان عدد الآلهة يتغير على الدوام، وكانت المكانة

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱۲۰.

النسبية لكل إله بعينه تتبدل باستمرار ، وربما يترقى الإله ليصير رئيساً لآلهة مدينة أخرى ، من خلال انتصار في حرب أو معركة ، فإلى جانب هذه الآلهة كلها ، كان ثمة آلهة قوميون ، وآلهة للأثمار ، وللجبال ، وللأرض ، وللسماء ، وبالجملة ، كانوا عدداً هائلاً من الكائنات المقدسة التي ينبغي استعطاف رضاها واتقاء غضبها .

ومن المهم كثيراً ، الإشارة إلى أن آلهة مصر المنين نعرف أسماءهم ، لا يمثلون جميع الآلهة الذين ابتكرهم الخيال المصري في عصور الوثنية ، إذ كان ينفذ عليهم ناموس البقاء للأنسب ، وإن مثالاً نموذجياً عن إله من هذا النوع الأنسب ، يكون كافياً للدلالة على ارتباط العقل المصري الفرعويي بالصنمية والوثنية ، فيقول وكس : "كان الإله تحوت الذي رمزه الأصلي قرد له رأس كلب ، يُسبغ عليه عظيم الاحترام نظراً لحكمته وذكائه ودهائه ، وافترض يسبغ عليه عظيم الاحترام نظراً لحكمته وذكائه ودهائه ، وافترض المصريون ألهم كثيراً ما سمعوا صوته قبيل الشروق والغروب وهو يحاور الشمس لأجلهم ، وإنه على اتصال حميم هم (۱).

فلما استتبت هذه الفكرة في دماغ المصري القديم ، وجدناه ينشى مجمعاً حقيقياً من الآلهة القردة ، كلبية الرؤوس ، التي تولت نقل آمال المصريين إلى تحوت التي نقلها بدورة إلى أوزوريس إلى م

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص 121.

القيامة بوصفه صديقاً للموتى ، ولما ارتفع شأن هذا الإله القرد ذو الرأس الكلبية ، أجلسوه على قمة معيار الميزان الذي يوزن فيه قلب الموتى ، وحَمَلَ لقب " سيد الكتب المقدسية " و " سيد الكنمات المقدسة " و "الرب الواحد القادر".

ويقول أحدث إصدار عن تاريخ الكنيسة في مصر (1): "ولسو تطرقنا لنظم العبادة في مصر ، لاستوجب إلى نص الرسالة التاليسة التي كتبها أحدهم قبل دخول مرقس الإسكندرية بأعوام قليلة على ورقة بردي ، وتم اكتشافها .

كتب أحدهم لصديقة في هذه البردية يقول: من ذا الذي لا يعلم يا عزيزي فوليسيوس أي مخلوقات غريبة تقدسها مصر ؟ فهذه المنطقة تعبد التمساح ، وتلك يمتلئ قلبها رهبة مسن أبي منجل المتخم بالثعابين ، ويتلألأ التمثال الذهبي للبسناس ، وهناك في طيبة يعبدون القطط ، وهنا سمك النهر ، وهنالك مدن كسثيرة تعبد الكلب ، وحرام أن يُدَنَّس الكرات والبصل وأن يقضما بالأسنان ، وبينما يُحرَّم ذبح صغار الماعز تستباح لحوم البشر"(٢).

<sup>(</sup>۱) ملاك لوقا: الأقباط ، النشأة والصراع من القرن الأول إلى القرن العشرين ، مكتبة انجيلوس ، القاهرة ، ۲۰۰۱. (۲) المصدر السابق ، ص ٣٣.

• فهل يبقى هناك من يفكر ثانية في العودة إلى الفرعنة ؟

#### الجواب

من المؤكد أن أهل الكفر والضلال والنفاق من أعداء الأمة وكارهي الإسلام ، سوف يحاولون نقض هذا الكلام ، ليظلوا على قناعاتهم ، أو ليحافظوا على مكاسبهم التي يجنوها من ترويج هذه الادعاءات .

وعلى العموم ، فسوف ننتقل إلى جانب آخر من جوانب المهزلة الفرعونية التي يجرنا إليها أعداء الأمة بالتآمر والعمالة والخيانة والخيانة والنفاق والإرهاب الفكري والسياسي والعسكري .

### (ردة نحو البهيمية)

### آلهة أجدادنا الفراعنة القدماء

هي حقاً صفعة على وجوهنا جميعاً ، وهي لطمة قوية تصدم مشاعرنا ، عندما تكشف لنا المعلومات التاريخية فنجاة أن هـؤلاء الذين يَشُدُوننا نحو الفرعونية ، ويزينوها لنا كما لو كانـت هـي حسن الخاتمة التي ندعوا الله هما ، فإذا هم يُفضَـحون ويُجَرَّسون عندما نكشف حقيقة ما يدعوننا إليه من ضلال .

ونسألهم في حسرة: آالله يدعوننا إلى الوحدانية ؛ وأنتم تدعوننا إلى الوثنية ؟

آالله يدعونا إلى عبادته سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكـــرمين ، وأنتم تدعوننا إلى عبادة من خلق؟

آالله يدعونا إلى القيام والركوع والسجود لجلالمه، وأنستم تدعوننا إلى القيام والركسوع والسسجود للبسهائم والكسلاب والضفادع والثعابين والحمير؟

إنه حقاً لشئ مؤلم وجارح ؛ أن نُساق من الجهلـــة والفســـقة ونسير خلفهم كالنعاج ؛ لنردد ما يقولون دون وعي لما نفعل . نعم ؛ تلك هي الحقيقة القاسية على النفس ؛ أن أجدادنا الأول غفر الله لهم ؛ كانوا يعبدون هذه البهائم والحيوانات ويقدمون لها القرابين ، وينحرون لها الذبائح ، فهل يليق بعد أن هددانا الله إلى الدين الخاتم أن نرتد على أعقابنا ونعود إلى جاهلية آبائنا ؟ .

إنها ردة ، وليتها كانت ردة لدين يتشرف العقل بالانتساب اليه ، إنما هي ردة نحو البهيمية العجماء ، وتلك هي الوثائق تشهد عليهم؛ أنهم خانوا الله فأرادوا أن يأخذونا معهم ، واختانوا أنفسهم ؛ فابتغوا أن نختان أنفسنا مثلهم ، ولنقرأ مساذا كتبوا ، ولنتدبر ماهم عليه من باطل .

\* يقول د . عبد الحليم نور الدين (١): لقد خلفت لنا الحضارة المصرية المئات من الآلهة التي اختلفت في أشكالها ورموزها وأحجامها وقدراتها ووطنها ، حيث رمز لها المصري القديم باشكال لحيوانات وطيور وحشرات أو زواحف ، أو باشكال آدمية برؤوس حيوانات أو طيور أو حشرات أو زواحف .

\* وفي معجم الحضارة المصرية القديمة (٢) ، تحت لفظ (الإلـــه) يقول المؤلفون : عرف المصريون منات مـــن الآلهـــة والرّبـــات ،

<sup>(</sup>۱) اللغة المصرية القديمة ، بدون ناشر ، القاهرة ، ۱۹۹۸ ص٧. (۲) جورج بوزنر وأخرون ، ترجمة أمين سلامة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة القراءة للجميع) ، القاهرة ١٩٩٦ ، ص٥١.

جمعوها محلياً في تاسوعات ، ولو زرعنا المنطقة من منف إلى أسوان وبحثنا في كل مركز من مراكز العبادات ، لوجدنا كائنسات إلهيسة تتخذ صور الأبقسار ، والتماسيح ، والكسلاب ، والكبساش ، واللبؤات ، والعجول ، وأبي قسردان ، والقسرود ، والسئيران ، والطيور الجارحة مثل الصقور والنسور .

إذ بعد ما سيطر الفكر الخرافي على العقل المصري القديم ، لم يعد الإله المجرد كافياً لإقناع هذا العقل بوجوده ولا أنه الخيال الرازق ومدبر الأمر كله ، أهم أرادوا إلها يعيش بينهم ، ويقوم بدور فعال في حياهم اليومية ، فتوجهوا شيئاً فشيئاً نحو الصور الملموسة لذلك الإله ، الذي كان هو ذاته بعيداً عنها ، (وتعالى الله عما يظنون ) ، تلك الصور التي أخذت أشكال رموز الطبيعة ، أو الحيوانات التي قدسوها ، أو المعابد التي أنشاؤها لتكريم الجن

ولفرط كثرة هذه الآلهة وتشابه أشكالها ورموزها في بعض الأحيان ، كان يستحيل التفريق بين هذا الإله أو ذاك من خال أشكاله ، أو بتيجانه إلتي يضعها على رأسه ، أو رموزه ، خاصة وأن الشكل الواحد لحيوان أو طير ، قد يشير لأكثر من عشر آلهة

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص٥٥.

أو إلاهات ، فبدا واضحاً أنه لابد من الاعتماد أولاً وأخيراً على قراءة أسماء الآلهة (١) ، حتى نستطيع التفريق بين مهامها ووظائفها وحسبها ونسبها .

\* ويعرض د . نور الدين مثالين لتوضيح هذا الزحام الشديد في سوق آلهة أجدادنا من عُبَّاد الحيوانات والبهائم ، فيقول :

المثال الأول: الصقر الذي اعتدنا على انه يمشل الإلمه حورس، لكنه في الواقع كان يرمز لآلهة اخري مثل مونتو و سكر وغيرهم، كما إنه ليس بالضرورة ان يظهر كل حورس على شكل صقر، ف حورس إله قرية أهناسيا [بمحافظة الجيزة] كان يظهر على شكل كبش، والإله حورس الطفل، يظهر على شكل فتى، وهكذا.

المثال الثاني : اللبؤة التي اعتدنا ألها تمثل الإلهة سخمت ، آلهة البطش ، وزوجة الإلة بتاح ، وعضو الإله الثالوث في منف (بتاح – سخمت – نفرتوم) ، هذه اللبؤة كانت ترمز لأكثر من خسة عشر إلهة ، منهن على سبيل المثال : موت و منحوب و إيزيس و باخت . . . الخ .

وتحت كلمة : الحيوانات المقدسة ، جاء في معجـــم الحضـــارة

المصرية القدعة: هذا المظهر من الديانات المصرية أدهش الإغريق، وادى إلى قسوة الفرس، وإلى سخرية الرومان، وإلى حنق آبا الكنيسة، قبل أن يصبحوا هم أكثر تمسكاً بتلك الديانة، إذ رأى المصريين أن تلك المخلوقات جديرة بالعناية والعبادة، لألها كانت المكمن الحقيقي للصور النافعة أو الخطرة من القوة الإلهية.

وكان إله القبيلة يتجسد في كل مدينة إلى الأبسد، في حيسوان معين يحميه التحريم، ومن أمثلة تلسك الحيوانسات: الماشسية، والأغنام، والكلاب، والقطط، والقردة، والأسود، وأفسراس النهر، والتماسيح، والأفاعي، والصقر، والسنمس، وآكل النمل، والغزلان، وفي بعض الأحيان كانوا يتوجسون في المعبد حيواناً ذا علامات خاصة، مثل العجل أبيس المشهور، وزميله منيفيس بهليوبوليس، وبوخيس في مونتيس.

وظل المصريون يحتفظون بهذه الحيوانات ليضمنوا بركة الآلهـة ورخاء بلادهم ، بدرجة جعلت الكُتّاب الأجانب يسخرون منها ، فيقول هيرودوت : إن المصري ليترك أمتعته تحترق ويخاطر بحياته ، لينقذ قطأ من لهب الحريق ، وفي مرة قتل الناس مواطناً رومانياً لأنه قتل قطأ ".

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص٥٤٠ .

لذلك ، لذا كانت أهمية هذه الدراسة التي بيم أيدينا ، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي لمعنى دعوة " فرعنة مصر " وبيان مفهومها ، وفضح ضلالات دعاة العودة إلى هذه الفرعونية ، ليس حباً فيها ، إنما متاجرة بما ، في مواجهة الإسلام تاريخاً وعقيدة وحاضراً ومستقبلاً .

ــ فما هذه الآلهة التي عبدها أجدادنا المصريون القدماء ؟

ــ وما سمالمًا ؟ `

\_ وما أشكالها ؟

ــ وما أسباب عبادتها والتقرب إليها ؟

ذلك ما تفصح عنه بجلاء شديد صفحات هــذا الفصــل مـن فصول الكتاب بمشيئة الله ، وهي على الترتيب .

- \* آلهة بمائم وماشية : البقر والعجول والثيران والكباش .
- \* آلهة حيوانات متوحشة ومستأنسة : اللبؤات ، والأســود ، والذئاب ، والكلاب ، والحمير ، والقرود ، والقطط ، والغزلان .
- \* آلهة من فصيلة الزواحف : الثعابين ، والخنافس ، والعقارب .
  - \* آلهة برمانيات: التماسيح، وفرسان النهر، والضفادع.
    - \* آلهة طيور: الصقور، والنسور
      - \* آلهة مختلطة ، ومخنثة .
- \* آلهة من الطبيعة الكونية: الشمس، والقمر، والأرض، والنيل.
  - \* آلهة بشرية: الملوك، والنساء.

# الآلهة البهائم والماشية

## الإلهة (البقرة)

كانت الإلهة البقرة من الآلهة القلائل السذين ظهسروا بصسور وخصائص متميزة عن سائر الآلهة والإلهات الأخريات ، كما ألهسا حققت جماهيرية واسعة لعبادها في أماكن عديدة في مصر ، هذا ما يؤكده د. عبد الحيلم نور الدين (١)، والذي يضيف ألها اندمجت مع



<sup>(</sup>١) اللغة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ٢٠٩ .

الآلهة الشهيرة جداً إيزيس ( إيست بالمصرية ) زوجة الإله الشهير جداً أوزوريس ، وأم الإله الشهير جداً حورس .

لقد كانت الآلهة البقرة ، هي للعجب الشديد والمفارقة الأشد ، إلهة الموسيقى والحب والعطاء والأمومة (إي والله) ، لذلك تمافست عليها أجدادنا القدامى من ذوي الأذواق الراقية ، والمشاعر الرقيقة ، والأحاسيس المرهفة ، فجلسوا أمامها يقدمون لها القرابين ، ويطلبون منها العطايا ، ويرجونها الاستجابة في إنسزال أرواح الموسيقى والحب والأمومة بينهم وتوسلون منها الرعاية ، ويلتمسون منها الحكمة ، إنها الإلهة البقرة ذات المكانة الرفيعة بين القدماء .

ويؤكد د. نور الدين قائلاً: للحقيقة كان للإلهة البقرة مكانسة رفيعة أيضاً بين أصدقائها وصديقاها من الآلهة والإلهات الآخرون والأخريات، فكانت من القلائل الذين ظهروا بصورهم الكاملسة أمام معبوديهم، بقرة كاملة بشحمها ولحمها وقرنيها وروئها علهرت الذي كان بالضرورة مقدساً بقداسة صاحبته ، ونادراً ما ظهرت هذه الإلهة التي عرفت باسم حتحور في غير هذه الصورة، ولما ظهرت في غير صورها، كانت في صورة أنثى برأس بقرة، وبين ظهرت في غير صورها، كانت في صورة أنثى برأس بقرة، وبين قرنيها قرص الشمس.

واشتهرت عبادة الإلهة حتحور (البقرة) في مناطق سيناء ودندرة ومنف واطفيح ، ولسمو شألها ؛ جعلها اليونانيون في مرتبة

اشهر وأعلى الإلهات عندهم ؛ وهي الإلهة أفروديت (فينسوس) ، وحملت الإلهة البقرة حتحور لقب: (سيدة الفيروز) أو (سيدة سيناء)



وبَجُّلُ [هكذا] أجدادنا قدماء المصريين البقرة لأنف معطية اللبن ، ولأنما الأم السماوية للشمس وهي ذات الفم الطاهر ، وزوجة الشمس .



وقد اطلقوا على البقرة التي هي "حتجور ، أو "هذه البقرة التي هي السماء ، وحارسة عالم الموتى ، ومعطية فرعون اللبن" .

وكثيراً ما كانوا يبنون لها المعابد ، ويكرسون لها قطعاناً كاملة من أخواتما البقرات الإلهات، وكذلك للآلهة التي تتخذ صورة الثور مثل مونتو ، ومين ، وآمون (١) إذ كانت "حتحور سيدة الجبلين في

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص٢٩٦.

بلاد القوصية وأطفيح وإيماو (النوبة)، وكانت حاكمة السماء والروح الحية في الأشجار، هي ربة في صورة بقرة، ومربية لملك

مصر، وام لحسورس، وربسة الذهب.

كما ظهرت أيضاً المعبودة محيت ورت على هيئة امرأة برأس بقرة ، وحملت لقب بقرة السماء التي تلد الشمس وترفعها من الماء بين قرنيها ؛ كما عُرفت أيضاً باسم المحيط العظيم أو الفيضان العظيم .

أما معابد حتحور وأسماؤها وخصائصها ، فلا يمكن أن تُحصى [هكذا] ، فقد جعلها المصريون ربة للأماكن البعيدة ، ثم صارت حارسة جبل الموتى ، وقد وجدت بقرة في الدير البحري ، كما ظهرت أيضاً في الدير البحري ، كما ظهرت أيضاً في



معبد مدينة دندرة ، كـ ربَّة عامة ، و كامرأة شابة [!!] ، مرحة وباسمة [يقصد البقرة] ، وكـ ربّة السعادة والرقص والموسيقى [البقرة] (١) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١٣٠.

### الإله العجل

أما النوع الثاني من فصيلة البهائم الآلهة عند المصريين فكان



الإله العجل، وهو المعبود حب الشهير باسم أبيس إلـه القـوة الجسدية والتناسل، الذي يحمل لقب سرابيس أو أوزير - حب رأس ثـالوث الإسـكندرية

المقدس، الذي ارتبط بالإله بتاح من ناحية، وبالإله أوزوريس من ناحية أخرى، وقد ظهر في صورة عجل، ولما جاء الرومان إلى مصر، عزّ عليهم أن يكون رمز القوة الجسدية والفحولة والتناسل عجلاً، لكنهم أيضاً خافوا من غضبه عليهم، فجعلوا إلى جوار العجل رمزاً آدمياً صغيراً، ليبقى العجل هو الإله الأكبر عندهم.

وفي معجم الحضارة المصرية القديمة ، جاء أن الفكرة الأصلية لهذا الحيوان المُخَصِّب ، قد اتخذت عدة مظاهر ، فقد عبدوه في منف حيث اقترن اسمه بالإله بتاح ، وصار هدو رمزه وروحه المباركة .

كما اندمج الإله الثور أبيس في أوزوريس ، فاتخذ موتــه في أي مكان يُعبد فيه أهمية بالغة ، إذ كان يدفن في جنازة رسمية يحضرها كل المؤمنين به رباً ، فَيُحضرون له الهدايا من كافة أرجاء المملكة ،

اعتقاداً أنه يعود بعد دفنه ، وكان الكهنة يكذبون على النساس ويقبلون منهم العطايا والأموال حتى يتمكنوا من متابعة البحث عنه في الحقول عندما يعود بعد موته بالعلامات الخاصة التي يعرفونها ، فتتحول الأحزان إلى أفراح ، ويتوج العجل الإلهسي – أو الإلسه العجل سـ في الحظيرة المقدسة ، حيث يعيش مع أمه ، يحيط به حريم الأبقار (إي والله هكذا نصاً ولا حول ولا قوة إلا بالله) (1).

وتعود عقيدة العجل حابي [حسب اللغة المصــرية] ، وأبــيس [حسب اللغة اليونانية] إلى الأسرة الأولى في مدينة منف .

كما أن عقيدة عجل آخر هو ميرور [حسب اللغة المصرية] ، ومينفيس [حسب اللغة اليونانية] ، ترجع إلى نفس الوقت تقريباً . ويقول ياروسلاف (٢): إننا لم نتعرف على هاتين العقيدتين إلا متأخراً ، ونحن نعرف القليل فيما عدا بعض الأسماء عن بعض هذه العجول أو الثيران المقدسة ، وكلها على الأرجح كانت من الدلتا ، ومنها على سبيل المثال العجل الأبيض و العجل الأسود العظيم و العجل العظيم و العجل العظيم و العجل العظيم و العجل المحرس وكلها تظهر في الدولة المصرية القديمة ، وقد نالت درجة أقل أو أكثر من التقديس .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١٠.

<sup>(</sup>۲) ياروسلاف تشرني ، ترجمة د . احمد قدري : الديانة المصرية القديمة ، المجلس الأعلى للأثار ، مصر ، ١٩٥٢ (تاليف) – ١٩٨٧ (ترجمة) .

وبينما كان للإلهين الأخيرين كهنة أو خدم الإله ، فإن العجل الأبيض و كذلك أبيس لم يكن لهما إلا سدنة أو حفظة فقط ، يقومون على رعايتهما لكنهم لايرتقيان إلى رتبة الكهانة ، ونعرف أيضاً فضلاً عن ذلك ، أن العجل الأسود العظيم كان رمز المعسود المقدس للمقاطعة العاشرة بالدلتا .

# سيد الآلهة (الكبش)

ومن فصيلة الآلهة البهائم الموحدين [ وأستغفر الله كثيراً لذلك الهزل وتلك الوثنية المتخلفة ] ننتقسل إلى فصيلة الآلهسة الغسنم الموحدين ، وليغفر لنا القارئ نقل هذا الكفر البواح الذي كان في حياة أجدادنا السابقون ، ونبدأ بذلك الكبش الذي حمل لقب سيد الآلهة أجمعين .

ف الكبش هو فحل الضان في أي عُمر كان ، و الضان هو ذو الصوف من الغنم ، ولسبب لم نتوصل إليه ، كان الكبش هو صاحب المرتبة الأولى في كل آلهة الفراعنة ، أو على الأقل أشهرها ، إذ كان هو الإله الذي حمل اسم آمون ، رأس أسالوث الآلهة في طيبة ، وأحد ثامون [ من ثمانية ] آلهة الأشمونيين ، كما إندمج الإله آمون مع الإله رع ، ليتخذ شكل إنسان ، يعلو رأسه

تاج بريشتين ، ولُقُب [ الكبش ] باسم آمون رع سيد عسروش الأرضيين .

درصيين .
وظفر الكبش أيضاً بلقب الإله خنوم الذي تعددت صفاته مـــن



كونه إلها خالقاً بشكل الطفل وقرينه ، إلى كونه الإله المسئول عن منطقة الجندل الأول عند أسوان ، حيث يتحكم في مدخل النيل ، فنال اسم خنوم – رع ، سيد برودة الأرض .

\* يقول ياروسلاف<sup>(۱)</sup>: "ومند الأسرة

الأولى عرفنا عن وجود عقائد الكباش المقدسة ، وفي عهد متأخر عن ذلك عرفنا الإله خنوم معبود جزيرة الفنتين في المقاطعة

الأولى لمصر العليا في صعيد مصر وكان رمزه الحيوان المقسدس الكبش .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢٣

وكان هناك أيضاً كبش عنبت ، وكبش مدينة منديس من المقاطعة السادسة عشر لمصر السفلى ، وهما للذين قد توحدا أو ارتبطا بشكل وثيق على الأقل مع رمز عقيدي ثالث وهو الكبش حارشاف ، ومعناه (الذي فوق بحيرته) ، وهو نفسه الكبش الذي ظهر بين الآلهة اليونانية الكبشية في مصر باسم حارسافيس في مدينة هيراكليوبوليس بالمقاطعة العشرين من الصعيد .



وجميع هذه الآلهة الكباش ظهرت في الآثار وهي تمارس حياتما أو وهي في وضع جالس، فيما عدا كسبش واحد فقط منها هو الإلسه الكسبش خريق، الذي ظهر في شكل محنط في وضع الرقود، وهو ينتمي إلى منطقة ليست لها أهمية قسرب مدينة ليتوبوليس في المقاطعة الثانية بالدلتا.

وكل هذه الآلهة الكباش السابق ذكرها ، هي مسن الأنسواع مصرية الأصل ذات القرون الأفقية والمتموجة والمنقرضة خسلال عصر الدولة الوسطى .

أما الكبش المقدس الذي كان رمزاً للإله آمون ، فقد عرف فقط منذ الدولة الوسطى وما بعدها ، وهو من النوع ذي القرون المقوسة والذيل العريض.

وصورة أخرى للإله الكبش، هو المعبود يوف أحد آلهة العالم الآخر ، وقد ظهر في موكب الليل في بعض الكتب المسجلة على جدران مقابر وادي الملوك ، على هيئة إنسان برأس كبش يعلوه



قرص شمس ، ويوف تعنى الجسد الذي خرجت منه الروح ، وهو يمثل·إله غروب الشمس.

كما صُور الإله خنوم على هيئة رجل ذي رأس كبش وقرون مزدوجة، على إنه الإله خالق الحياة والكائنات الحية ،

ولأنه كان إلهاً موغلاً في القدم ، وذاع صـــيته بنـــوع خـــاص في النصوص التي بمعبد إسنا ، والتي يرجع تاريخها منذ القـــرن الأول للعصر المسيحي، فقد انتشرت عبادته انتشاراً واسعاً (١).

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص٤٢.

ولأن الإله (الكبش) كان ذا مكانة بحسد عليها بين زملائه الآلهة ، فقد تلبست روحه الكبشية في الإله حور شا في ، أي حورس الذي على بحيرته الذي اتخذ لنفسه

ايضاً صورة الكبش تيمناً وبركة وفالاً حسن ، خاصة وأن هذا الإله الكبش كان من ذوي الدرجات الأدبى ، في إحدى المدن التي كانت تعبد (الكبش الأول) من قبل ، وهي مدينة أهناسيا ، إحدى مدن محافظة بني سويف .

\* ويقول معجم الحضارة المصرية القديمة ، أنه من الآلهة الكباش الشهيرة ، كان الإله الكبش حريشف (أرسافيس الإغريقي) إلى هراقليوبوليس ، و الإله الكبش منديس الني لا يسزال محراب الجرانيتي الضخم قائماً على جانب تل أجرد ، والإلى الكبش الأعظم [إي والله هكذا] خنوم .

فلما إختفت الأنواع الحقيقية [هكذا] لهذه الآلهة العظام [ ولا حول ولا قوة إلا بالله ]. حتى إضطر المصريون إلى أن يعبدوا محلها كباشاً من السلالة الجديدة ، التي هي على الأصح تيوس الجبل ، التي كانت منتشرة في مصر .

ثم يضيف المعجم: أما الكبش الجديد الذي يشب خاروفنا المعاصر]، فقد حظى في النهاية بمكانة عظيمة في مجموع الآلهة،

# فاتخذه آمون إله طيبة الغامض ، حيوانه المقدس حسامي الأسرة الحاكمة (١)

300 6255

|              | (۱) المصدر السابق، ص ۵۲. |
|--------------|--------------------------|
| <del>-</del> | <b>&gt;</b>              |

# الآلهة الحيوانات المتوحشة

#### الإله اللبؤة



ومن فصيلتي الآلهة البهائم والماشية والغنم ، ننتقل إلى فصيلة الآلهة الحيوانية المتوحشة والمستانسة حيث كانت اللبؤة (انثى الأسد) على راسها جميعاً ، المعبودة موت السي كانت زوجة واحد من أشهر الآلهة وأعلاها شأنا وهو الإله

آمون ، لذلك فقد حملت لقب مُوت سيدة السماء ، وكانت دائماً تظهر في صورة أنثى فاتنة الجسد ، برأس لبؤة ، وأحياناً أخرى في صورة جسد امرأة برأس لبؤة يعلو رأسها قرص وثعبان الكوبرا .

كما ظهرت آلهة اخرى في شكل لبؤة، وهي المعبودة تفنوت ، عضو تاسوع خَلْق الكون في منطقة هليوبوليس، وكانت زوجة للإله شو.

كما ظهرت الآلهة اللبؤة كرأس لجسد امرأة يعلوها قرص شمس ، حاملة اسم الإله عثترت ، وهي واحدة من المعبودات المستوردة من آسيا ، وحَلَّت على مصر واحتلت مكانتها بين معبوداتما فيما يعرف بالدولة الحديثة في تقسيم التاريخ المصري ،

واعتبرت زوجة للإله ست .

وفي صورة رابعة ظهرت باسم الآلهة سخمت ، وتحمل لقب سخمت العظيمة ، سيدة الأرضين لكولها كانت زوجة الإلة (بتاح) ، أحد ثالوث مدينة منف بتاح ، سخمت ، نفرتوم منف بتاح ، سخمت ، نفرتوم وهي إلهة البطش .

\* أما معجم الحضارة المصرية القديمة فيقول عن سخمت ، أن



المعنى الحرفي لهذا الاسم هو (القوية) وكانت لها عابد أينما ذهب الأسود لشرب الماء ، وكان مقر عبادتما في منف ، حيث اعتبرت زوجة بتاح ووالدة نفرتوم إله اللوتس ، واعتقد الناس ألها مظهر لعين رع في حالة غضبه ، وألها مُهلكة أعداء الشمس ، غير ألهم

عرفوا كيف يقيمون لها طقوساً ترضيها ، وتحولها من إلهة متعطشة للدماء وسيدة رسل الموت وسبب الأوبئة ، إلى إلهة للخير

والسلام، وقد عثر على أصنام لهذه الإلهة اللبؤة بلغت ٥٧٥ صنماً، منها حسوالي ٣٠٠ صنماً بالمتحف البريطاني (١).

يضيف المعجم أن الربة اللبوة قد عبدت أيضاً بأسماء شتى : باستت في تسل بسطا ، و باخت في بني حسن ، وحتحور في الجبلين ، و سخمت في منف وفي معظم المعابد المكرسة للربة اللبوءة (٢).

وحتى لا يظن ظنان أن أجندادنا السن

المصريين قد مالوا وجنحوا نحو عبادة اللبؤة دون الأسد ، فإن النصوص الفرعونية التي قدسها علماء الآثار ويقدسها العلمانيون والعصرانيون اليوم كراهية في الإسلام ، قد حفظت ماء وجوههم ، ونقلت أخباراً عن عبادة أجدادنا للأسد أيضاً ، وإن كان في حالة واحدة لكنها شهيرة جداً ، وهي حالة المعبود المصري حور - إم - واحدة لكنها شهيرة جداً ، وهي حالة المعبود المصري حور - إم - إم - إلى الشمس ، الملقب باسم (حورس في الأفق) والذي ظهر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٢٨.

في جسم أسد ورأس إنسان ، وهو الشكل التقليدي لأبي الهـول ، الذي تشرئب إليه الأعناق ، وتنصب في ساحته الفسيحة بمنطقة الأهرامات الاحتفالات الدولية والمهرجانات ، وأصبحت رمزاً لمصر وتاريخها العريق يُشار إليه بالبنان ، وتُنسج حوله الأساطير الطوال ، خاصة ذلك الأنف الذي ضاع في ظروف غامضة ، وأجريت بشأنه دراسات وأبحاث عديدة ترصد لها في الميزانيات أموالاً طائلة .

#### الإله الذئب

ومن الآلهة المتوحشة، كان هذا الإله الذي ظهر في صورتين، إحداهما صورة ابن آوى، والأخرى في صورة ابن إنسان برأس ابن آوى، وغرف في النصوص المصرية باسم انبو Inpw، وتم عريفه في اللغة اليونانية إلى

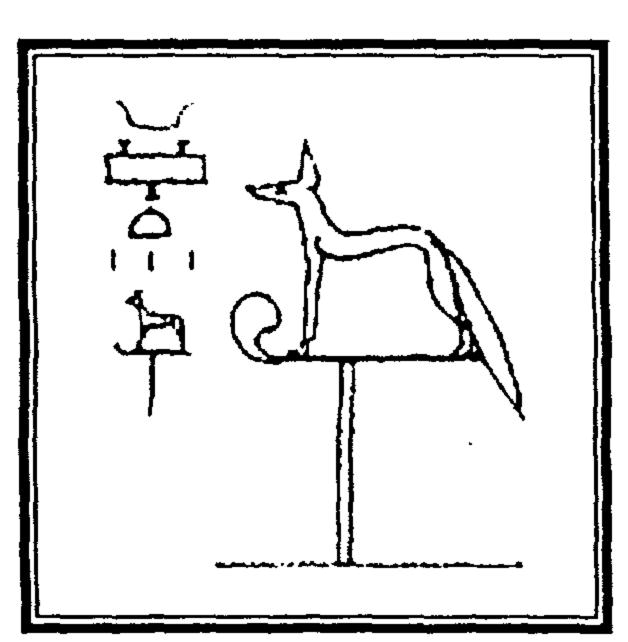

ولأن الكنيسة المصرية أرادت لنا الانتماء إلى اليونانية ، فإن هذا الإله الذئب اشتهر باسم أنوبيس وهو إله التحنيط ، الذي اعتقد أجدادنا الفراعنة أنه يجلس في خيمة التحنيط ليراقب ويقدس

عمليات التحنيط التي كان يجريها كهنة المعابد لأجساد ملوكهم، حيث كانت تحنط أجساد الملوك، وترمى أجساد الشعب من أجدادنا كجيفة تأكلها الكلاب.

ولعل أشهر الآلهة الذئاب وأعلاها مقاماً \_ غير إله التحنيط \_ ذلك الذي كان قليل العمل والنشاط وهو المعبود وب و ووت الله أسيوط ، الذي كان يرشد الموتى في جَبَّانتهم (قبرهم) ، فلقبوه باسم فاتح الطرق ، ولذا كان يظهر على صورة الذئب .

# الإله الكلب في أسيوط (مدينة الذئاب)

\* يقول الأثري ياروسلاف<sup>(۱)</sup>: لقد قام المصريون باستئناس الكلاب منذ عهد قديم للغاية ، وذلك ربما لفائدها أثناء الصيد ، واختيرت أنواع عدة منها ، في مناطق مختلفة باعتبارها آلهة مقدسة ، وهي أنواع يصعب تمييز أجناسها العلمية حالياً بوضوح ؛ من خلال الرسوم التي وردت فيها ، لكن أكثر الأنواع ظهوراً كما يقول ياروسلاف ، ذلك الذي حمل اسم أوبواوت) و فاتح الطريق وهو معبود أسيوط الأول والذي يدل معنى اسمه على طبيعته في الكشف والتجول .

<sup>(</sup>١) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ١٧.

وربما كان ذلك الاسم أيضا أوبواوت مجرد نعست أو صفة ، حيث أن اسمه الحقيقي الذي ورد منذ عصر مبكسر كسان سد ، والذي كان رمزه الذي يعلو ساريته ، يشبه تماماً في مظهره صورة الإله الكلب أوبواوت .

ومن ناحية أخرى يدل الاسم اليوناني ليكونسوليس لمدينة أسيوط، والذي معناه مدينة الذئب، أن الإغريق قد تصوروا أن الحيوان المقدس للمعبود الكلب أوبواوت هو الذئب، أو ربما كان كلباً وحشياً، حيث أن كليمنت الإسكندري قد أشار إليه بهذه الصفة الأخيرة.

لكن قائمة الآلهة تشهد على إنه كان موجوداً على الأقل كلب (حقيقي) مقدس هو أنوبو وهو الذي يعرف الآن باسمــه الــذي أطلقه عليه اليونانيون وهو أنوبيس.

ويؤكد علماء الآثار على أن الإله الكلب يشغل منصب الألوهية لفترة طويلة ، وأن عقيدته مورست في عدة أماكن بالإقليم السابع عشر لمصر العليا ، والذي عُرفت عاصمته في العصر اليونايي باسم كينوبوليس أي مدينة الكلاب ، مؤكدين أن الحيوان المقدس رمز الإله أنوبيس كان يصور راقداً وعلى ظهره ريشة نعامة .

ومنذ زمن بعيد يصعب التكهن بقدره ، كان الكلب أنوبيس إلهاً للموتى وحامياً للمدافن ، وقد يكون سبب ذلك أنه كان قديماً

ينبش القبور بحثاً عن عظام الموتى ، فكان تقديسه ضرباً من التقرب الحاث له لاتقاء شره ، وإحالته إلى حامى من حماة عالم الأموات.

ويضيف ياروسلاف<sup>(۱)</sup>: ولقد كان هناك أيضاً رمـز حيـواني لكلب آخر له صلة وثيقة بالموتى ، وهو خنتى أمنتيو ومعناه المقدم من أهل الغرب ، وكما يظهر من أسمه ، فإنه كان الإله الأصـلي [مستورد درجة أولى] لمنطقة أبيدوس ، ثم اندمج بعد ذلك [ مع رقي مكانته] في الإله أوزوريس ، وتَوَحَد عَاماً في كيانه [حسب نظرية الحلول الشهيرة] ليصبح الكلب هو الآخر الإله الأعظم .

كما ظهر إله كلبي آخر يشبه حيوان ابن آوى منذ وقت مبكر في الأسرة الرابعة ، يبدو أيضاً أن له صلة بالموتى ، حيث رُسم في شكل محنط ، لكن لا نعرف [كما يقول ياروسلاف] مركز عبادته الأصلى أو حتى اسمه .

\* ويقول معجم الحضارة المصرية القديمة عن الإله ست ، أن الخترير والحمار وفرس النهر وغزال الصحراء ، كلهم قد انحدروا منه ، أما هو نفسه ، فقد اتخذ صورة مخلوق غريب أنيق (!!) له جسم كلب الصيد ، وذنب (ذيل) طويل متصلب مشقوق

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٨

الطرف ، وخطم رفيع مقوس ، وعينان لوزيتان ، وأذنان طويلتسان مستقيمتان .

وتقدمه أسطورة أوزوريس ست ، على أنه إله شرير تماماً ، يقترن دائماً بالعواصف والعنف (١٠).

## الإله الحمار الذي تحول إلى كلب

وواحدة من صوره الخلط وعدم القدرة على تمييز صورة الآلهة الحيوانات التي عبدها وقُدَّسها أجهدادنا العظها وغير العظها الموصوفين بفراعين مصر ملوكاً وشعباً ، كانت صورة إله هو أقرب ما يكون في شكله إلى الحمار هو المعبود ست الذي ظهر على أحجار مقابر الأسرة الأولى له أرجل طويلة وأذنين طويلتين مستعرضتين ، وذيل قصير قائم لأعلى .

ويقول ياروسلاف<sup>(۱)</sup>: كما يبدو أن المصريين الأوائل صوروا شكل هذا المعبود الحيواني ، على شكل حيواني غريب أقرب شبها إلى كلب رابض ، له عنق مستطيل وآذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة ، وذيل قائم ، ولم يكن من المستغرب أن فشلت

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ١٦ .

جهود علماء المصريات في تمييز الأصل الحيواني لهذا الإله المقـــدس [ واستغفر الله لي ولقارئي ] .

ثم يضيف : ولقد كان مهد الإله ست هـو مدينـة إنبويـت ( أمبوس باليونانية ) وهي في المقاطعة الخامسة من مصر العليا ، تقع بين قريتي نقادة و بلاصي حالياً ، ثم انتشرت عقيدة الإله [ الحمار الكلبي ] ست خارج حدود المقاطعة الخامسة ، حتى أصبح هو ( إله



الوجة القبلي ) كله ، وغدا بصلاحيته هذه منافساً خطيراً لعقيدة الإله الصقر حورس الذي سترد تفاصيل ألوهيته فيما بعد .

وإذا كان المصريون يحتقرون الحمار في عصرنا ، ويستخدمون اسمه في أحط أنواع الشتائم ، فيبدو كذلك أن قدماء المصريين الوثنيين ، الذين قَدَّسوا الحيوان ، كانوا يمقتونه أيضاً ، فتحت لفظ

هنر جاء في معجم الحضارة المصرية القديمــة (١) ، وفي عصور فرعونية عديدة ، أخذ هذا الحيوان المستخدم في جميــع الأعمـال اليومية ، يدخل شيئاً فشيئاً في القصائد الدينية ، على أنــه كــائن شرير ، إذ

ولما اعتبر ست في العصر المتأخر شريراً ، صار الحمار بـــدوره أعظم حيوان سحري ، ولذا كانوا يُنكِّلُونَ بجسمه الحي ، أو بتمثال له ، كي يلقوا على الشر تعويذة بطريقة السحر الغامض .

وكان قاتل أوزوريس يلبس رأس الحمار ، وما كان بوسع كتبة المعابد أن يكتبوا الكلمة الدالة على الحمار ، دون أن يرسموا سكيناً مغروساً في كتف هذا المخلوق البغيض ، ولسبب بغضه الشديد هذا ، فقد شبه المصريون ، الغازي الفارسي ، بالإله ست وأطلقوا عليه اسم الحمار .

## الإلهالقرد

ولم يكن الإله القرد إلا واحداً من المتنافسيين على كراسي العرش ، لم يؤرقه في تاريخ ألوهيته ، إلا الطائر أبو منجل الـــذي

<sup>(</sup>۱) مصدر سابق ، ص ۱٤۱.

شاركه في اسمه ووظيفته ومكانته ، فقد حمل الاثنان اسم الإله مجويق أو الإله تحوت ، وكان مركز عبادتهما في منطقـــة واحـــدة هــــي الأشمونين .

أما وظيفة الإله القرد أو أبو منجل ، فكانست فوق كل الوظائف ، وكانت مكانته فوق كل مكانة ، إنه الإله القرد أو الإله أبو منجل إله الحكمة والمعرفة .

نعم (كان) أو (كانا) كذلك، ولذلك فقد انبهر بسه عبدة البهائم والحمير والكلاب في اليونان، ووضعوه في نفس مرتبة الإلسه هرمس رسول الآلهة عندهم، إلا أن الإله القرد أو أبو منجل كان قد احتل مكانه أسمى وأوسع قبل أن يغدر به الآلهة الآخرون، فأصبح إلها قومياً لكل المصريين يقف أمامه أجدادنا المصريين العظماء يطلبون منه الرزق وطول العمر ويتوسلون إليه أن ينصرهم على أعدائهم، واعتقدوا كل الاعتقاد أنه كثيراً ما استجاب لمطالبهم وتوسلاهم وأنه حقق لهم أمنياهم، لكنه وبالضرورة كان في أحيان أخرى يخيب ظنهم ويعطي لهم ظهره، محتقراً جهلهم وسخف إفهامهم وقد عثر على



العديد من الأصنام الصغيرة للقردة، ورسوم لها على بطاقات عاجية أنصع العظماء بياضاً ، ولم أتمكن في الحقيقة من التوفيق بين هذا الوصف بد "الأبيض" ، وبين ألوانه التي نعرفها ، ولكن تلك هي مشيئة أجدادنا العظماء وهم أحرار فيما عبدوا وفيما وصفوا

### الإلهة قطة

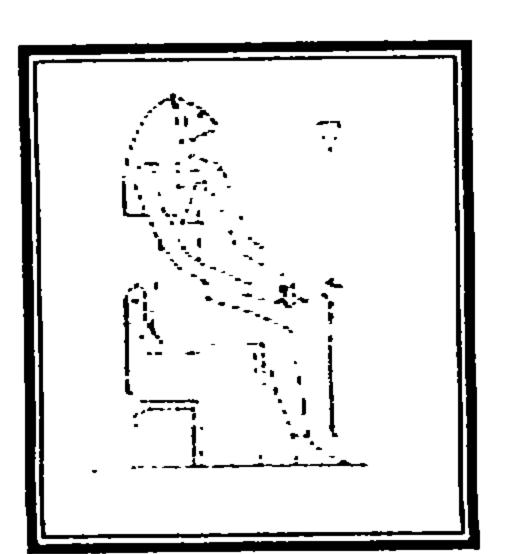

وما دمنا ارتضينا بقدر من الخبل الذي أصاب عقول اجدادنا الأوائل عندما قبلوا أن يكون إلههم الذي يسجدون له هو بقرة ، وكبش ، ولبؤة ، وهار ، وكلب ، فإنه لم يعد مثيراً للدهشة أو الاستغراب أو حيى

الاستفزاز ، أن يكون أجدادنا الأوائل قد عبدوا آلهة حيوانية أقـــل مقاماً مما سبق .

فالإله هنا كان قطة ، نعم قطة ، ولذا فهي إله أنثى ، أي (إلهة) ، وهي الرمز المقدس الذي حمل اسم الإلهة باستت ، واحتراماً لقدرها عندهم فقد جاء رمزها أحياناً رأس قطة لجسد امرأة فاتنة الجمال .

وقد احتلت هذه الإلهة مساحة واسعة من القداسة وكئــرة العابدين ، إذ كان سلطانها كبيراً في منطقة تـــل بــــطا بمدينــة

الزقازيق حالياً ، وهو مكان له شأنه الذي لا يستهان به في عقول عبدة الآلهة البهائم والكلاب الحمير حينذاك من ناحية ، وعند عبدة التراث الفرعوبي من ناحية أخرى .

ولا عجب إطلاقاً أن الإلهة قطة ، كانت تشعل بين الآلهـة والإلهات الأخريات منصب رفيع للغاية ، هو ربة السماء ، سيدة كل الأراضي .



وتيمناً وتكرماً على آلهــة أخرى بالانتساب إلى الإلهــة قطة ، ينقــل لنــا التــراث المصري العريق صورة لإلهتين قطتين آخرتين كانتا أيضاً على نفس هذا القدر الكبير مــن علو الشأن واحتلال موقــع علو الشأن واحتلال موقــع

الصدارة في عقول أجدادنا وقلوبهم .

\* فيقول ياروسلاف (١٠): كما كان الرمز الحيوابي المقدس للإلهة الأنثى مافدت هو القط أيضاً ، أو ربما (النمس) ، وكانت تحمل لقب سيدة قلعة الحياة ، وكانت إلهة شهيرة ومعروفة منذ الأسرة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٨.

الأولى ألها المعبودة الحامية من لدغات الثعابين ، حيث كانت القطة المصرية النمس دائماً قاتلة لهذه الكائنات السامة ، لكن أحداً حتى الآن لم يعرف أين كان مركز عبادة الإلهة مافدت في الأصل ، إلا ألها على العموم قد احتلت موقع الصدارة بين آلهة المصريين [الموصوفين كذباً ودجلاً وتدليساً بالوحداية والوحدانية].

أما الأقنوم الثالث للآلهة التي من فصيلة القطط ، وهي المعبودة ميو – عا التي ظهرت في الرسوم الدينية الفرعونية وهي تقبض على سكين تفصل به رأس الثعبان الشرير ، فقد حملت لقب القطة العظيمة ، ولعظم قدرها وعلو مكانتها ، كانت إلهة منطقة

هليوبوليس، أفخر مناطق الممالك الفرعونية بإطلاق.

ويضيف ياروسلاف<sup>(۱)</sup>: أما الإلهـة باست التي كانـت القطـة حيوالهـا المقدس ، فقد ثبت وجودها منذ الأسرة الثانية على الأقل ، كما أن اسمها اشتق من اسم مدينـة باسـت المصـرية أو (بوياسطس) باليونانية ، وهي مركـز



<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢٤.

عقيدها في الإقليم الثامن عشر من مصر السفلى ، والأرجـــ أن حيواها المقدس لم يكن أصلاً القطة ، بل اللبؤة .

إلا أننا نفاجاً بصورة أخرى للإلهة القطة المقدسة ، مناقضة للصورة الوردية السابقة عندما نقراً في معجم الحضارة المصرية القديمة أن الإلهة بس ، كانت إلها منسزلياً مشوه الخلقة ، غزيسر الشعر ، مقطب الأسارير ، يلبس باروكة من الريش وجلد أسد ، ويخرج لسانه من فمه ، وكانت وظيفته حماية الناس من قوى الشر والزواحف والكائنات المؤذية .

وقد اعتقد أجدادنا الأوائل ألها كانت أحد الجن الخيرة التي تقي النساء في ساعة الولادة من كل ما يسبب لهن الأذى (١).

## الإله الغزال



ولعل أرق ما نختم به سلسلة الآلهـة الحيوانية التي ركع لها أجدادنا الفراعنـة وسجدوا لها ، وأطاعوا أوامرها ، وانتهوا عما نحت عنه . هـو الإلـه أو الإلهـة الغزال ، لا ندري .

يقول ياروسلاف (٢) كانست عبسادة الإلهة الغزال في المقاطعة السادسة عشسر

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ١٧.

من مصر العليا ثابتة ، حيث توارد ظهور هذا الحيوان رمزاً لها ، وإن كانت قد انحسرت بعد ذلك لحساب الإله الصقر حورس ، فانحطت مكانة الإلهة الغزال ، ثم انقرضت لحساب إلهة أخرى أكثر شعبية وجماهيرية.

## 2000

# الآلهة الزواحف

#### الإله الثعبان



تؤكد الدراسات الآثارية التي تضخمت بها مكتباتنا ومتاحفنا والمكاتب الثقافية والسياحية لسفاراتنا المصرية في كل بلاد العالم، أن الإلهة الثعبان، كانت واحدة مسن الإلهات المتميزات التي تقرّب إليها أجدادنا بالقرابين، والمتوعة اليها معاصرونا بالصور الملونة الجميلة والمتنوعة التي تصورها في كل مكان، وفي كل حالاقما:

حركاتها ، وسكناتها ، وصعودها ، وهبوطها ، والتواءاتها المقدسة .
ويقول ياروسلاف<sup>(۱)</sup> : لقد كان ( الصل ) أو ( الكوبرا ) هــو
الرمز المقدس للإلهة الأنثى وادجت ، وهذا الاسم يعني الخضراء ،
وقد كان مركز عقيدتها مدينة بوتو في المقاطعة السادسة عشر بمصر
السفلى (الوجه البحري) ، وقد أضحت هذه الإلهة رمزاً لملكــة
الدلتا وعاصمتها مدينة بوتو في ذات الوقت .

وقد بقيت على لقبها بعد الوحدة السياسية لمملكة الدلتا والصعيد ، وأصبح مع لقب المعبودة الرخة (٢) نخبت رمزاً مزدوجاً للقطرين الموحدين الشمال والجنوب ، لكنها عُرفت بإلهة الدلتا ، حيث كانت تعبد في منطقة بوتو ( تل الفراعين حالياً بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ ) ، وتظهر علي شكل ثعبان الكوبرا ، أو جسد امرأة برأس كوبرا ، يعلو رأسها تاج الشمال ، ويطلق عليها اسم واجيت .

كما عُبدت هذه الإلهة أيضاً في الفيوم باسم رنتوت الهـة الحصاد ، وكانت على شكل ثعبان الكوبرا ، أو جسد أنثى برأس الكوبرا ، يعلو رأسها قرنان وقرص شمس وريشتان .

وظهرت أيضاً في صورة ثعبان الكوبرا ، الإلهة مرت – سجر ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الرخمة : هي أنثى النسر.

إِفَة جَبَّانة طيبة ، وعلى الخصوص جبانة وادي الملوك ، حيث اعتقد أجدادنا الفراعنة القدماء ألها تقبع فوق أعلى قمة في هذا الوادي ، فأطلقوا عليها صفة المُحبّة للسكون .

وتشير القراءات النصوصية لسجل تاريخ آلهة أجدادنا ، ألهم كما عبدوا إناث الثعابين ، فإلهم أيضاً عبدوا ذكورها ، ولعل أشهر هذه الثعابين الذكور هو الإله عبب أبو فيس أحد الآلهة المنسوبة إلى العالم الآخر ، وكان يظهر على هيئة الثعبان الشرير الذي سوف يواجه الإله الأكبر رع في رحلته نحو الآخرة .

كما ظهرالإله الثعبان المعبود أيضاً برأسين ضخمتين مخيفتين ، وأحياناً أخرى ظهر برجلين ويدين بشريتين ، لكنه في هذه الصورة كان يأتي مرافقاً للإلة رع في قاربه الخاص ، كحارس له ، وهمي مكانة عظيمة في تاريخ الآلهة التي عبدها أجدادنا ، هذه المكانة التي منحته عن جدارة لقب زوج الإلهة سرفت .



\* ويقول معجم الحضارة المصرية القديمة ، أنه كانت تظهر صور عديدة للإله الخالق [وأعوذ بالله من ذلك كله] أشبة بالأفعى وأشهرها أفعى التاج الفرعوني الربة المضيئة ، والأفعى واجيت ملكة مصر السفلى .

وكانت السيدة الطيبة [هكذا] الكوبرا رع – رننوتت هي سيدة مخازن الحبوب، تأخذ أولى ثمار الحقل من الفلاح، وكانت الإلهة الكوبرا موسجر مُحبَّة السكون، محبوبة من الناس لألها تقي المقابر، وكان [أعوذ بالله من ذلك كثيراً] القَدَر نفسه أفعي سواء أكان سَعداً أم تَعساً، فكان الناس يحضرون الأطعمة جاهزة على المواقد لهذه الإلهة الطيبة الودود (1).

#### الإله الخنفساء

وبعد أن فقدت أنا [ مؤلف الكتاب ] كل إحساس بالخجل مما عبده أجدادنا الفراعنة ، لم أعد أتحرج في نقل ما كنت أتحرج منه قبلاً ، من ذكر لمعبوداقم ، وها أنا

أنقل لقرَّائي خبر ذلك الإله الذي كذبوا وقالوا أنه الواحد، والذي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١١٩.

توجهت إليه القلوب والعقول ، وقُدُّمَت له القسرابين ، وبُلْدُلَت لأجله العطايا والهبات ، وهو المعبود البدائي القديم السذي يُسدعي خبيرا ، الذي يمثل الجسد الميت قبل أن يبزغ منه الجسم الروحاني ، والذي يحمل في داخله جرثوم الحياة الذي يوشك أن تصير به المادة إلى وجود جديد .

ذلك هو الإله الذي ظهر على صورة حشرة الخنفساء ، كما ظهر في صورة إنسان برأس خنفساء كشعار له ، حيث كانوا يظنون أن حشرة الخنفساء تنجب نفسها بنفسها ، وألها قادرة على إيجاد الخلق من العدم ، فعبدوها وقدسوها ، وصنعوا لها التمائيل ، ونصبوا لها المحارق ، وبنوا لها المعابد ، وقالوا لها في صلواهم وابتهالاهم : " إليك نصلي ونبتهل ونعبدك يا إلهتنا الخنفساء خبيرا " .

\* ويقول معجم الحضارة المصرية القديمة ، أن أجدادانا القدماء



المصريين أطلقوا عليها اسم "خــبرر" ، ولمــا كــان الجُعــران [ الخنفساء ] وثيق الصلة بفكرة الخلق التلقائي [ أي أهــا تخلــق نفسها بنفسها ] اعتقد أهل هليوبوليس أنه مظهر للــرب الخــالق الذي أوجد نفسه بنفسه ، وأنه الرب الذي لا رب قبلــه الــرب خبري ، أي الشمس المشرقة .

وكان من المعتقد أن خنفساء الجُعران ليس لها إناث ، وأن كل الجعارين ذكور . . . فحملوها كتمائم واقية رخيصة ، لأنما تخبئ في نفسها قوة تجديد حياتما باستمرار (١) .

#### الإله العقرب

وها نحسن نتجول بين آلهة أجدادنا ، وقد سرنا معهم طريقًا طويلاً ؛ حتى انتهى بنا المطاف إلى تلك الإلهة العظيمة عندهم ؛ إلها إلهة العظيمة عندهم ؛ إلها إلهة الملوك التي خضع لها الكبار قبل

الصغار ، فكانت لهذه المعبودة التي عُرفت باسم (الإلهة ســرقت) ، والتي كانت تظهر على شكل أنثى فارعة الطــول يعلــو راســها العقرب ، فكانت هي إحدى الإلهــات المســئولات عــن حمايــة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١٢٣.

مومياوات (جمع مومياء) الموتى من الآلهة و الملوك ، ولذلك عــلا شألها ، وتميزت مكانتها بين كل ما سواها مــن أجنــاس الآلهــة والإلهات ، إلها الإلهة العقرب .

\* ويقول معجم الحضارة المصرية القديمة ، أن العقرب كان ككثير من المخلوقات الخطرة الأخرى ، إلها عُبد باسماء مختلفة ، اشهرها عقربة أنثى ، هي الربة سلكت أو سلكس ، وكانت شخصية خيرة في أساسها ، أعطت القوة لـ سحرة سلكت على مظاهرها الأرضية .

ولقد تجرأت العقارب التي هي أعداء البشر وخصوم الآلهـــة ـــ ذات مرة ـــ على أن تلدغ الآلهة الأخرى [ ولا حول ولا قوة إلا بالله ] ، ولكن هؤلاء كانوا لحسن حظ البشر أقوى من السم(١) .

| صدر السابق ، ص٢٢٣. | ۱) ال | ) |
|--------------------|-------|---|
|--------------------|-------|---|

# الآلهة البرمائية

وصنف آخر من الآلهة والإلهات التي عبدها أجدادنا المصريين القدماء بإخلاص وتقوى وورع وخشية ، وأضفى عليها المعاصرون — من العصرانيين الشعوبيين الكارهين لعقيدة الإسلام — شديد الاحترام والتبجيل ، وسطروا من أجلها المقالات ، ويسعون في سبيلها لتعديل السياسات الاقتصادية والأخلاقية والإعلامية ، تلك هي الآلهة البرمائية.

### الإله التمساح



بعد أن يُبدي ياروسلاف \_ وهـو الأثري العريق في المصريات \_ ، أسفه على ما انحدر إليه أهل مصر من تخلف في العقول خاصة في الجانب الـديني ، يقول (1): لقد قُدِّس التمساح في أماكن يقول أنحاء البلاد ، وقد كـان

اسم هذا المعبود سوبك ، لكن اليونانيون حرفوا هـــذا الاســـم إلى سوخوس واتخذوه هم الآخرون إلهاً لهم ، شغفاً به وفتنةً بقداسته .

<sup>(</sup>١) الديانة المصرية القديمة مصدر سابق ، ص ١٥.

وإذا كان سوبك أو سبك في نصوص أخرى ، قـــد ظهــر في أشكال عديدة على صورة تمساح كامل، فإنه أيضاً ظهر في صور أخرى على شكل إنسان برأس تمساح ، كما ظهر في أحيان ثالثة كرأس للثالوث المقدس لمنطقة كوم أمبو سبك – حتحور – خونسو حور ، وتقديراً لمكانته ، فقد عُبدَ في أمــاكن عديــدة أخــرى ، وأشهرها مملكة الفيوم ، ووصف فيها باسم سوبك ، الإله العظيم . \* ويقول معجم الحضارة المصرية القديمــة(١)، أن كــثيراً مــن المصريين بجَّلُوا التمساح سوبك ( سوخوس ) دينياً ، وقد كُــرًس عدد عظيم من المعابد، يمتد من مستنقعات الدلتا إلى شدواطئ السلسلة وكوم أمبو والجبلين ، وقد اشتهر منذ عهد الدولة الوسطى ، وكان هو رب مدينة التماسيح بالفيوم وكسل الجهات

ويروي هيرودوت أن هذه التماسيح المعبودة ، كانت توضع لها الزينات ، وتُصنع لها أقراط من الأحجار الصناعية والذهب لتوضع في أذالها ، كما تُقدم إليها أطعمة وذبائح خاصة ، وعندما تمـوت توضع في توابيت مقدسة .

المحيطة ببركة قارون.

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ١١٢.

### الإله فرس النهر

كما لم يكن هناك أدنى غضاضة ، أن يعبد أجدادنا المصريين حيوان فرس النهر ، كما عبدوا التمساح من قبله ، إذ يقول ياروسلاف إن فرس النهر قد عرف تقديسه منذ عصر الدولة الحديثة في الأسرات الفرعونية المتأخرة .

بينما يقول معجم الحضارة المصرية القديمة (1) ، أن هذا الحيوان قد اعتبر مظهراً من مظاهر القوى المتمردة في العالم ، وعسدما اعتبروه عدواً للبشرية ، فقد اعتبروه أيضاً الحيوان المقدس للمدردة في الناء .

(سبت) الشرير.

وقد احتفظت مدينة الإله الخير ادفو ، مدينة الإله الخير حورس ، برماة الحسراب المدربين على صيده ، بينما نالت أناه تكريماً كبيراً ، باعتبارها رمز الإخصاب والإنتاج ، إذ كانت حياها



ضرورة لبقاء الجنس البشري، وغرفت باسم الكائن الأبيض

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢٥٤.

#### الإله الضفدعة

وبعد التمساح وفرس النهر شغف أجدادنا المصريين الفراعنة

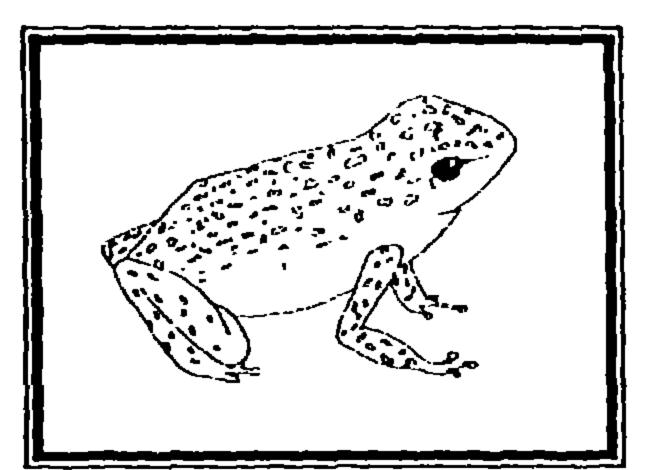

بعبادة الضفدعة أيضاً ، ولا ادري حقاً كيف كسانوا يجلسون في هيكلها ؟ ، وهل كان لها كرسي للعرش ، أم كانوا هم

ينامون على بطوهم حتى يستطيعوا مخاطبتها ، وكيف كانوا يفهمون دعائها لهم ؟ أو طلبها للقربان منهم ، خاصة ألها كانت تطلب أن يكون القربان وجبة هنيئ من دود الأرض مثلاً ، لكن على العموم معرفتنا بذلك أو عدمها لن تؤثر في حقيقة أن الضفدعة كانت هي الإلهة حيور بحسب الاسم المصري لها في المقاطعة السادسة عشر من الصعيد ، ولا حق لنا اليوم أن نتأسف على تاريخ لم يكن لنا عليل سلطان ، كما كان لا سلطان لنا على إلغائه أو حذفه من ذاكرة التاريخ ؛ وإلا قامت قيامة العلمانيون والعصرانيون والشيوعيون ،

وجعلوها جنازة على تاريخ مصر العظيم ، أقاموا لها السرادقات واستأجروا النسوة التَقَدُّميَّات لـ (الوَلُولَة) والصراخ ، وفتح باب التبرعات أمام المنظمات الصهيونية لسداد فاتورة الحلوى والكوكا والبيتي فور والكيك بالدولار .

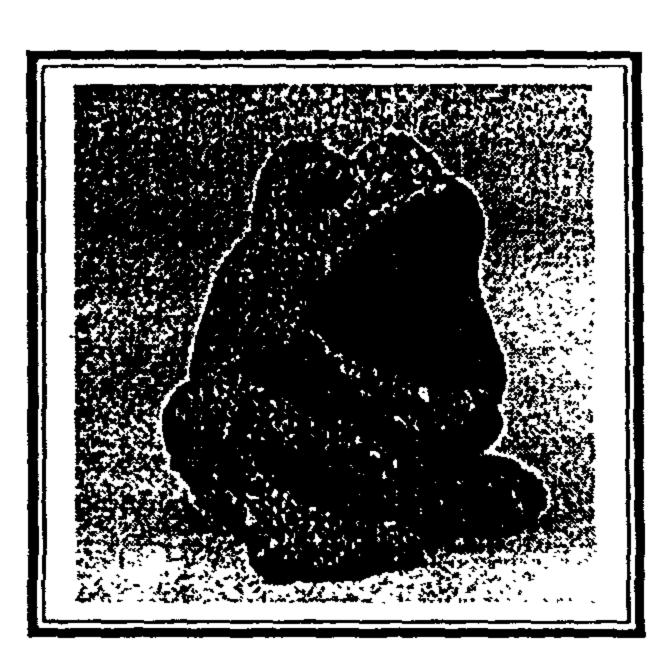

فيقول ياروسلاف (١):
"وعلى ما يبدو كان غموض طبيعة الدورة الخياتية للضفدعة بالنسبة للمصريين، هو الأمر اللمصريين، هو الأمر الله الله على الل

خصائصها الإخصابية ، تحت اسم المعبودة حكات منه الأسرة الرابعة على الأقل ، وكانت عقيدها مركزة في مدينة انتينوبوليس . وليس هذا فحسب ، فقد كانت الضفدعة أيضاً في الماكن أخرى كثيرة بأنحاء مصر الفرعونية ، هي المعبودة حقت إلهة الولادة التي تمنح الحياة لكل مولود ، وكانت تظهر غالباً على شكل ضفدعة ، وتظهر في أحيان قليلة على شكل جسد جميل لأنثى برأس

<sup>(</sup>١) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ٢٠.

ولهذا السبب الأخير ، قَدَّسَها أيضاً معاصرونا ، واعتبرتما بعض الكنائس من أتباع الرب يسوع ، أو ألها كانت نبوءة له ، قبل ولادة هذا الرب من فرج أمه مريم العذراء البتول ، عندما أمسكت الإلهة الضفدعة في يدها ذلك الشكل الذي يشبه الصليب .

# الآلهة الطيور

و بعد أن تابعنا سيرة الآلهة التي يُنسب إليها العصرانيون والعلمانيون والشعوبيون والمتغربون في بلادنا اليوم صفة الألوهية ، وينسبون إلى أجدادنا المصريون بعبادتها صفة التوحيد ، إما لجهلهم بتاريخ الفراعين أو اعتماداً منهم على جهل المصريين المعاصرين بتاريخ أجدادهم على الحقيقة ، وفي الغالب هو للنوعين معاً من أنواع الجهل ، فإننا بعد أن تعرَّفنا على الآلهة الحيوانات ، والآلهة الزواحف ، ثم الآلهة البرمائية ، ننتقل إلى الآلهة الطيور .

هو إله غير كل الآلهة التي سبقته ، وغير كل الآلهة التي ســوف تليه مما عبده أجدادنا المصريين من كل صنوف الآلهة التي عبدوها .

لم يُفتن به أجدادنا وحسب ، إنما أيضاً فُتن بــه أهــل الكفــر والضلال ممن سطروا لنا تاريخ التوحيد الكاذب ممــثلاً في هــذه الصورة المشينة لعقول المصريين ، والمسيئة لتاريخها ، فاختاروا لنا على رأسها هذا الطائر ، فتلقفناه بلا وعى وجعلناه رمزاً لعشرات

الشركات والمؤسسات والمنشورات السياحية والقلاع الاقتصادية ، وإلا فأنا لا أعرف حقيقة سبباً آخر لارتباط المصريين المعاصرين من ذوي الهوى الفرعوني ، بهذا الإله الطائر ، وكأن له سراً باتعاً يجلب الحب إليه ، أو أن له سلطة ماسونية صهيونية صليبية ، جعلت له هذا الموقع من الصدارة في نفوس بعض أصحاب القرار المصري .

إنه الإله حور – ور ، الإله الذي فتن شركة مصر للطيران فجعلها أسيرة له ، وجعلته شعاراً لها ، وهو الإله حور – ور الذي فتن د . عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية "سابقاً " ورئيس هيئة الشباب والرياضة لعدة شهور " سابقاً " فأنشأ طائفة من طلبة وطالبات مصر ، انتقاهم – كما يقولون : على الفرَّازة \_ وأطلق عليهم جماعة حور – ور بحسب اللغة المصرية القديمة ، أو حورس بحسب اللغة المينانية .



واشتهرت هذه الجماعة بكل فاحشة تُعرف ، وكل ضلالة تصنع ، فلم تُعرف أمراً أمر الله به إلا وأنكرته ، ولم تعرف لهياً لهى الله عنه إلا وفعلته ، وأرشيفي وأرشيف مئات من زملائي الصحفيين ملىء بأحداثها ووقائعها التي لم يتطوع القائمون على هذا التنظيم بتبرئة أنفسهم مما نُسب إليهم .

ولا يستغربن أحداً ذلك الافتتان بهذا الصنم دون كل الأصنام الأخرى ، فإن مكانة الأصنام الآلهة ، مثلها مثل مكانة رؤساء الامبراطوريات أو الدول الكبرى ، يعلو قدرها كلما اتسعت المناطق الجغرافية التي يسيطر عليها ، وينحط قدرها كلما انفض من حولها العباد وضاقت بها الأرض ، فيقول ياروسلاف(۱) : كانت لعقيدة الصقر حورس ، أهميتها العظمى منذ عصور ما قبل التاريخ ، واسمه بالمصرية القديمة حرو يعني الساحق ، وهو اسم يناسب طائراً من طيور القنص يرقى في تحليقه إلى مسافات عظيمة في ارتفاعها .

ولأنه أيضاً كان واحداً من هؤلاء الذين يميلون إلى الانتشار ، لذلك ظهر مرة أخرى باسم واحد من أكبر وأشهر المعبودات في تاريخ الآلهة البهائم في مصر وهو اسم الإله رع المندمج مع الإلى حورس الأفقى .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص 18.

فيقول عالم المصريات وكس (1) : على ما يبدو أن الصقر كسان أول شيء حي عبده المصريون وجعلوه إلها لهم قريناً ومساوياً للإله حوريس إله الشمس ، ثم في أزمنة لاحقة صار النساس يخلطونه بحوريس ابن إيزيس ، الذي هو أدبى مرتبة من حوريس رع .

وعلى كل حال ، فإن الذي لا خلاف حوله أيضاً ، أن المعسود رع الذي هو أشهر الآلهة المصرية قاطبة ، والذي يشير اسمه إلى وقت الظهيرة ، قد اندمجت معه أعداد كبيرة من الآلهة لتستمد منه العظمة الإلهية [ ونستغفر الله لذلك الهزل كله ] ، ومنذ الأسرة الرابعة من الأسر الفرعونية الثلاثين ، وملوك مصر يحكمون باسمه ، وقد ظهر هذا الإله دائماً على شكل آدمي ، وعلى شكل قسرص شمس ، لكنه كثيراً جداً ما ظهر على شكل آدمي بسراس صقر ، وهذا وحده كاف لتحديد مكانة الإله الصقر بسين كل قرنائه الآخرين الذين عبدهم أجدادنا المصريون من آلهة وإلاهات على السهاء .

ولعل أقوى ما أعلى شأن ألوهية هذا الطائر إنه كان واحداً من آلهة قليلة للغاية ، ظهرت على شكل الصقر ، لذلك حمل لقباً متفرداً وهو رع - حور - أختي ، الإله العظيم ، كما حمل أيضاً

<sup>(</sup>١) الديانة الفرعونية ، مصدر سابق ، ص ١٣٨ .

لقب حور – ور أي حورس العظيم ، أو حورس الأكبر الملقب بــ ابن الشمس ، وكان هو أيضاً أحد ثالوث الآلهة المعبودة في معبــ كوم أمبو ، أكبر المعابد وأشهرها بصعيد مصر حور – ور ، تاسنت نفرت ، با – إن – تاوي .

وقد عُبد حورس في العديد من المقاطعات التي انتشرت فيها عقيدته ، قادمة من مركز هام لها في نخن أي هيراكونبوليس اليونانية الكوم الأحمر حديثاً ، في المقاطعة الثالثة من الصعيد .

\* ويقول ياروسلاف (1): وإن كان يساورنا الشك أن هذا المركز هو الموطن الأصلي لهذه العقيدة ، بسبب اختلاف الدارسون في تحديد هذا الموطن ، على الرغم أنه منذ وقت يعود إلى بدايات العصور التاريخية ، كانت مكانة حورس قد توطدت في هيراكونبوس ، بل أصبح الرمز المقدس لملك مصر العليا ، الذي عرف بدورة باسم حورس باعتباره لقباً دالاً عليه ، وهناك مركز هام أيضاً كان لعقيدة ذلك المعبود في الصعيد ، عرف باسم عدت ، مكانه مدينه إدفو حالياً وعرف به تحت اسم حورس بحدي أو الإدفوى .

كما كان الصقر الطائر المقدس، رمزاً للعديد من المعبسودات

4 No \$-

<sup>(</sup>١) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ١٨ .

الموجودة في مختلف المواقع بمصر ، والتي توحدت في وقت لاحق مع حورس ، ومنها على سبيل المثال المعبود خنت ختاي ، في بلدة (أتريب) بالدلتا ، وقد عُرفت عقيدته في عصر متأخر نسبياً .

ويقول ياروسلاف (١٠) : وهناك إله صقر آخر من مدينة حبنو أو زاوية الميتين حالياً ، في المقاطعة السادسة عشر من الصعيد ، كما عُرف معبوداً آخر تحت اسم حورس الشمالي ، ذكر وثائق الأسرة الرابعة ، وكان مركز عقيدته في المقاطعة الثالثة عشر بمصر الدلتا ، وربما أطلق عليه هذا اللقب لتمييزه عن حورس الأصلي ، الواقع إلى الجنوب منه في هيراكونبوليس .

وغير ذلك أيضاً وجدت معبودات من الصقور ، قُدُست في كـــل من قفط في المقاطعة الحامسة ، أفروديتوبوليس في المقاطعة العاشـــرة وكلاهما بالصعيد .

وكان الصقر كذلك هو المعبود حور – سماتاوي أي حور موحد الأرضين ، رأس ثالوث أدفو المقدس ، ظهر على هيئة صقر ، أو إنسان برأس صقر يعلوها تاج بريشتين .

وفي صعيد مصر عُبِدُ الصقرِ باعتباره إله الجبَّانة (المقابر) ، وقد الربط تحديداً بمقابر مدينة منف ، وعرف باسم الإلة سَكُر ، ومن هذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٩.

الاسم اشتق اسم سقارة ، ويظهر دائماً على شكل صقر ، أو إنسان برأس صقر .

### الإلة الصقر والتاج الثعباني

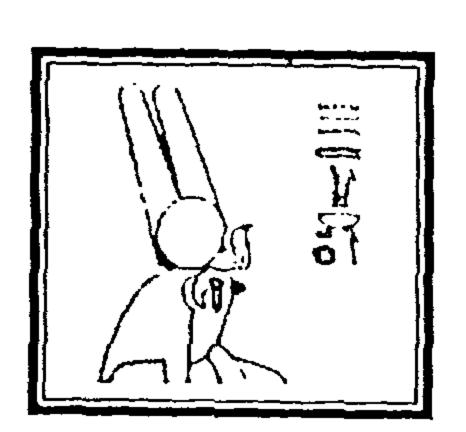

ولعل آخر الأشكال التي ظهر فيها الإلة الصقر مما أحصيناه في دراستنا هذه ، كان اسمه مونتو وهو آله الحرب الملقب مونتو سيد إقليم واست ، رأس المالوث المقدس عندهم مونتو – إيونيت الثالوث المقدس عندهم مونتو – إيونيت

- ثنبت ، وظهر على شكل إنسان براس صقر ، يعلو راسه ريشتان ، وقرص الشمس ، وثعبان الكوبرا ، وكانت مدينة أرمنت هي مركز عبادته .

وفي معجم الحضارة المصرية القديمة ، تحت اسم حورس ، جاء أن آلهة الصقور ، مثل سوكر ، أو عنتي ، أو سويد ، أو مخنتي إرق ، كانت كثيرة ، غير أن الآلهة المعروفة باسم حورس ، كانت أكثر شهرة من غيرها من الآلهة ، إذ أن حورس كان أولاً إلها للسماء مثل الطائر الجميل الصقر ، الذي كان هو رمزه ، كما كان

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ١٤١ .

هو أيضاً إله الفضاء لبعض الوقت ، متخذاً من الشــمس والقمــر عينين له ، وأحياناً أخرى صار هو ذاته الشمس .

ولما كان هذا الإله المتميز ذا صلة بالملوك الذين وحدوا مصر العليا والسفلى ، فقد عَيَّنته الأقدار [ واستغفر الله لذلك كـــثيراً ] إلها ملكياً بالامتياز ، وعند انتصارهم في بداية الأسرة الأولى صــار الصقر حورس هو الإله حامي الملك ، وإلى حد معين صار هو الملك نفسه .

## الإله الرخمة

لعل أناس كثيرون ممن يستخدمون وصف الرّخامة (هذا ولـــد رخم، وهذه فتاة رِحمة) لا يعرفون أن الرحمة هي أنثى النسر، ومثلما كان أجدادنا المصريون يعبدون الصقر وجعلوه سيد الآلهة، فقد عبدوا أيضاً، هذا الطائر، الذي هو أنثى طائر النسر وكانت تعبد هذه الآلهة في منطقة الكاب (٢٠٠ كم شمال مدينــة إدفــو)،



وعرفت بألها إلهة جنوب مصر، قبل توحيد مينا للقطرين الشمالي والجنوبي، وتحمل لقب نخبت نورنخن وهو لقب لم يترجمه نورنخن وهو لقب لم يترجمه

الأثريون حتى الآن لكنهم أجمعوا على ألها ظهرت في صورة أنشي النشر الرخمة يعلوها تساج النشر الرخمة يعلوها تساج

الجنوب ، وفي دراسة أثرية أخرى قالوا ألها لم تمتلك اسماً مميزاً خاصاً بما ، لأن نخبت نورنخن تعنى سيدة الكاب .

ولقد أضحت هذه الإلهة في عصر ما قبل الأسرات ، هي الإلهة الرئيسية للصعيد كله ، ورمزها الذي حملته ملوك عصر الأسرات في ألقابهم بعد ذلك طوال العصور التاريخية.



وقد كانت هناك آلهة اخرى يرمز لها أيضاً بد الرخمة ، هي الإلهة موت ربة اشرو ، وهي منطقة تعد جزءاً من مدينة طيبة ،

وإن لم يرد لها ذكر قبل الدولة الوسطى .

## 温色多

# الآلهة المختلطة والمخنثة

في الصفحات السابقة استعرضنا أشهر الآلهة والإلهسات الستي عبدها أجدادنا المصريون من فصائل البهائم والحيوانات والزواحف والبرمائيات ثم الطيور ، وقد تغاضيت لضيق المقام عن قوائم الآلهة الحجرية والخشبية والنباتية التي عبدوها ، وأتناول هنا نمطاً آخر من هذه الآلهة الوثنية التي ركع أمامها وسجد لها أجدادنا الأوائسل وقدموا لها القرابين والهبات والعطايا ، ونذروا النذور ، وأحرقوا البخور ، حتى ترضى عنهم ، ذلك هو نمط الآلهة المختلطة التي تجمع أصنامها بين صنفين من تلك المعبودات ، والآلهة المختلة التي لم تكن لها هوية واضحة أو لم يستطع خبراء الآثار تحديد هويتها .

يقول ياروسلاف (۱): إن العادات الفكرية المحافظة للمصريين ، جعلت من الصعب التخلي تماماً عن كل خصائص الآلهة الحيوانية كرمز لمعبوداقم ، فقد كان من غير الممكن لديهم الإحلال التام لفكرة جديدة محل أخرى قديمة ، وهم إما أن يسمحوا للفكرتين

<sup>(</sup>١) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص 30/31.

بالتعايش جنباً إلى جنب ، حتى وإن تجاهلوا تناقضاً واضحاً في بنية هذا التعايش الملفق [ بحسب تعبير ياروسلاف] ، وإما – إذا أمكن – أن يمزجوا الفكرتين معاً في مُركِّب واحد ، كما قرأنا كثيراً في الصفحات السابقة ، التي كان يصور فيها الإله بجسد بشري لرجل كما في الحالة الفريدة والوحيدة لصنم أبو الهول ، ثم كسان عالباً يصور الإلة بجسد أنثى جميلة رأسها همي رأس همذا الإلمة المعبود ، لكن نادراً ما كان ياتي هذا المعبود في صورة جسد إنسان برأس إنسان و حكما في حالة الإله الذي يدعى آس – بل يصور الأصل ، كما في حالة الإله الذي يعور بجسد إنسان ورأس طقر ، وأحياناً أخرى على هيئة جسم إنسان ورأس لبؤة أوثعبان أو رأس رخة .

وكان الإله أنوبيس يحمل على جسده الإنسابي رأس ابن

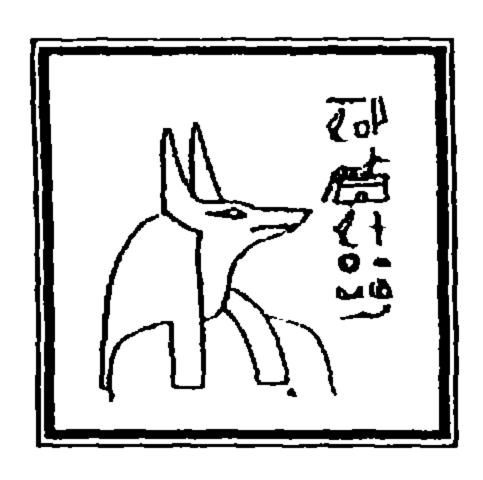

آوى ، أو ربما رأس كلب ، وهو حيوانه المقدس ، أما الإله خنوم فكان يحمل رأس كبش ، وكانت الإلهة محتجور رغم ألها تحمل رأساً بشرياً ذا وجه أنشوي ، إلا أن السرأس زُوُد وجه أنشوي ، إلا أن السرأس زُوُد وجه بقرة بينهما قرص شمس .

وكانت الإلهة مافدت تُصور في شكل إنساني كامسل ، غسير أن كسائها الذي ترتديه أشبة ما يكون بجلد قطة ، وهي حيوالها المقدس. وكذلك الإلهة حات محيت كانت تظهر في جسد ورأس بشري تام أيضاً ، لكنها كانت تحمل على رأسها رمزها الحيواني المقسدس وهو السمكة .

وفي حالات عديدة ظهرت صورة الإله الواحد مكونة من ثلاث معبودات أو أربعة ، كما في حالة المعبودات ثعبان – صقر – ابسن آوى – قرد حيث ظهروا جميعاً كآلهة مقدسة ، استمدت أهميتها من كولها أبناء للمعبود الأكبر حورس ، وكانوا مكلفون بحراسة أواني أحشاء الموتى ، وقد ظهروا في ثلاث هيئات :

الأولىي: أربعة رؤوس آدمية على جسد ثعبان .
الثانية : أربعة أغطية أواني لكل غطاء منها رأس (آدمي ،
صقر ، ابن آوى ، قرد).

الثالثية: أربعة مومياوات لكل مومياء رأس من هذه الرؤوس الأربعة .

كما وجدت معبودات مجهولة الأصل والنسب والحسب ، لعل اشهرها في التاريخ الفرعوين ، ذلك الذي عُرف بعدة أسماء ست ، سويق ، ستش ، ستخ ، سوتخ ، وأشهرها هـو الاسـم الأول ، ويظهر على شكل كائن خرافي وصفه المؤرخون بأنه (يصعب تحديد

ماهيته) وكان يُعبد في بلدة طوخ بمركز نقادة محافظة (قنا) في صعيد سصر ، ويشار إليه أنه (إله الشر) في مصر القديمة ، حيث قتل أخاه أوزوريس ودارت بينه وبين حورس عدة معارك ، انتهت بانتصار إله الخير حورس .

وغير الآلهة المختلطة والآلهة مجهولة الأصل، كانت هناك صورة أخرى للآلهة التي عبدها أجدادنا القدماء، هي تلك الآلهــة الموصوفة بــ المخنئة، ومنها على سبيل المثال المعبود حعبى إله النيل



الذي ظهر على شكل رجل منت أو أنشى مسترجلة ، إنسان يجمع بين الذكورة والأنوثة في تكوين واحد فهو رجل قوي البنية ، لكنه ذا وجه أنثوي وهدين بارزين .

# آلهة الطبيعة

وكما عَبَدَ أجدادنا المصريون كل ما تضمه أسوار حدائق الحيوان وما لم تضمه من الحيوانات المختنة ، أو الحيوانات المؤنّة ، أو الإناث الحيوانية ، نجدهم أيضاً قد عبدوا الطبيعة وما تزخر بمن إعجازات ربانية ، فيقول محمد الخطيب (١٠) : كان القمر إلها ، وكانت الشمس أعظم الآلهة ، كما كانت بعض النباتات مقدسة كالنخلة التي تظل الناس في الصحراء ، وعين الماء الذي يسقيهم في الواحة وشجرة الجميزة التي تترعرع فوق الرمال .

### الإله الشمس

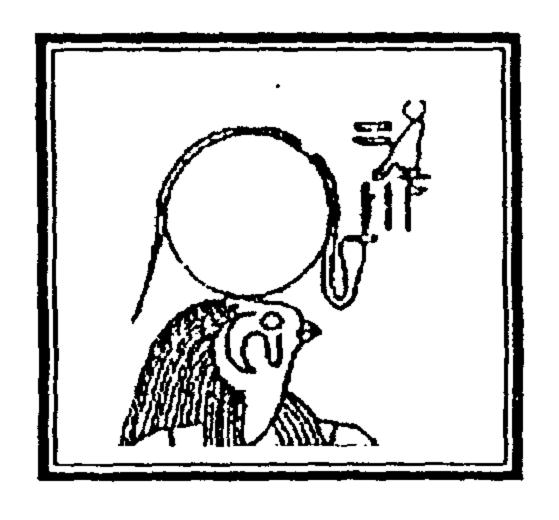

إنه رع ، أشهر آلهــة مصر الفرعونية ، كان مقرة السرئيس هليوبوليس ، حيث كان رئيسا لـ (للتاسوع العظيم) باسم أتوم

<sup>(</sup>١) (الخلود في حضارة مصر – طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ١٩٩١)

واسم نبى – رع ( Nebi re ) بمعنى رع سيدي ، في الأسرة الثانية ، على أن الناس بدأوا ينتفعون من تأييده ، وبعد ذلك بوقت قصير ، جاء بناء الأهرامات الذي كان أصلاً من الآثار الشمسية ، مما يدل على أن عبادة الشمس قد تطرقت إلى العادات الجنائزية.

وقد أوحت رحلة الشمس اليومية في فضاء السماء المصرية ، بالأساطير التي أدمجت رع في الشمس ، إذ تصف النصوص شروق الشمس على الشاطئ الشرقي البعيد ، حيث تُحييه فرقة من القرود ، بمجرد ظهورها من المياه ، فإذا ما أيقظت هذه الحيوانات من نومها ، ترقص طرباً لظهور الشمس (1) .

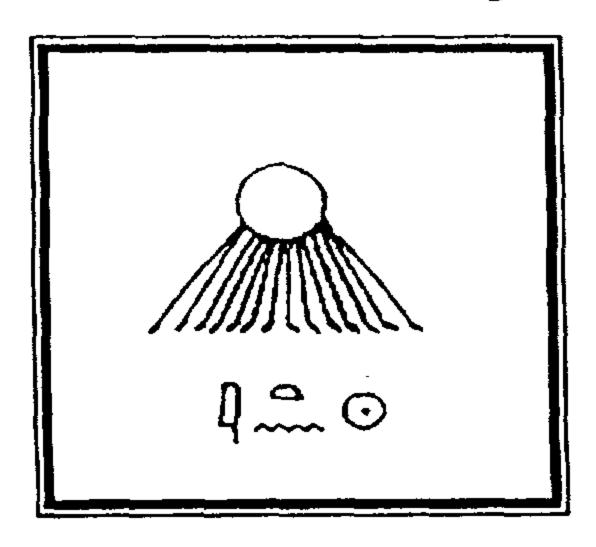

فإذا ما أراد المصريين التعبير بالألفاظ عن القـوة الحيويـة العظيمة للشمس سموهـا رع، واستعملوا شـق أسمـاء إلـه هليوبوليس، وصَلُوا لـ آمون رع والآلهة الأخرى التي تجسـد

فيها سيد الضوء ، غير ألهم استعملوا كلمة آتون عندما أرادوا التعبير عن قرص الشمس ، إذ اعتقد بعض علماء اللاهوت بمدينة

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص١٧٠.

هليوبوليس ، أن روح ذلك الكائن المقدس ، موجــودة في هـــذا الجسم المرئي ، وليس في الآلهة التقليدية .

\* ويقول محمد الخطيب: أما الشمس فقد عبدوها لكونما نار السماء المخيفة ، ومصدر الحرارة والنور ، هي الإله الخالق رع ، وهي الإله الأول حورس المصور على هيئة صقر ، ومكان هذا الإله هو مدينة أون ، التي أطلق عليها الإغريق اسم هليوبوليس ، أي مدينة الشمس وقد غالى كثيرون ونسبوا آلهة كثيرة ضعيفة بالآلهة الشمس القوية ، مثل سبك إله الماء ، وآتون إله الحصاد .

وقد بلغت عبادة الشمس أقصى ازدهارها في عهد إخناتون ، كما أصبح قرص الشمس آتون الإله الرسمي والوحيد في الدولة .

> وتراجعت أمامه عبادة الحيوانات والآلهة الأخرى<sup>(١)</sup>.

\* وقد حاول أن يحل لنا هذا الغموض المغالي في القداسة للشمس، عالم المصريات وكس بقوله: ربما كان رع أقدم الآلهة الذين عُبدوا في مصر،

فاسمه يَتَحَدَّر من جَدُّ بعيد ، بحيث ما عاد معناه معروفاً.

<sup>(</sup>١) الخلود في حضارة مصر ، مصدر سابق ، ص ٦٦ .

وفي الأحقاب التالية ، كان هذا الإله هو الرمز المرئي لله ، كما كان هو إله الأرض الذي تقدم له القرابين والأضحيات يومياً (١) .

فهو الإله الذي بدأ به الزمان عندما ظهر فـوق الأفـق يـوم الخلق ، على هيئة قرص الشمس<sup>(۲)</sup>.

ولذلك نقرا في الفصل السابع من كتاب الموتى هذا النص: أنا الرب تموا في شروقه ، أنا الواحد الأحد ، لقد ولدت في نو، أنا رع الذي بزغ في البدء ، أنا الإله الأعظم الذي استولد نفسه بنفسه ، وجعل أسماءه تأتي إلى الوجود ، وشكّل مجمع الآلهة (٢) .

أما الأثري ياروسلاف فيقول: على مسافة ليس ببعيدة عن منف ، كان هناك مركز ديني مهم آخر في مدينه بونو او هليوبوليس باللغة اليونانية ، وهنا كان يُعبد رع إله الشمس ، وكان لا يظهر في أي شكل حيواني أو بشري ، وعند الضرورة كان يمثل في شكل قرص الشمس .

ويبدوا \_\_ والكلام ما زال على لسان ياروسلاف \_\_ أن عبادة الشمس كانت تتمتع بشعبية عظمى في مصر السفلى (الوجه البحري) حتى قبل عصر الأسرات ، وألها تغلغلت بقوة في مفاهيم الملكية المقدسة في الدلتا ، وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف ،

<sup>(</sup>١) الديانة الفرعونية، مصدر سابق ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) مصدر سابق ، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

فإن ملوك مصر العليا المنتصرين ، والذين كانوا التجسيد الحي للإله حورس ، دخلوا بدورهم في نطاق تاثير عبادة الشمس الهليوبوليسية ، كان بزوغ إله الهليوبوليسية ، كان بزوغ إله مُرَكّب هو الإله حور آختي أي حورس الأفق ، وأصبح الذي كان مُوَحداً من قبل مع حورس ينظر إلية أيضاً باعتباره ابن الإله رع ، أي أبن الشمس .

وكان خفرع و منكاورع من ملوك الأسرة الرابعة ، همـــا أول ملكين يضيفان لقب ابن رع أي ابن الشمس إلى ألقاهِما .

كما حمل ذلك اللقب أيضاً ثلاثة ملوك قــرب نهايــة الأســرة الخامسة ، ثم أصبح ذلك اللقب جزءاً لا ينفصم أبداً عــن أسمــاء الملك ، منذ الأسرة السادسة وحتى نهاية التاريخ المصري القديم .

\* يقول ياروسلاف : "وطبقاً لأسطورة متأخرة ، فإن ملوك الأسرة الخامسة ، كانوا أبناء للإله رع من زوجــة لأحــد كهنــة الشمس ، وهي قصة تعكس انتصار عقيدة الشمس خلال عصــر هذه الأسرة ، التي بنى ملوكها معابد للشمس على غرار نمـوذج معبد الشمس القديم في هليوبوليس ، بعدما نفذت بالفعل عقيــدة الشمس إلى لب الديانة المصرية "(۱).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٨ .

#### الإله القمر

فيقول معجم الحضارة المصرية القديمة أن خونسو كان أحد آلهـة القمر، وقد دخل منذ القدم في أساطير طيبة على أنه ابـن آمـون وموت، ومعبده في الكرنك محفوظاً حفظاً مدهشاً، وصُـور عادة كرجل ذي رأس صقر، يعلوه قرص قمري ، كما ظهـر أيضاً في صورة مومياء ، أو كطفل ، وكانت له ألقاب كثيرة نـذكر منها : خونسو سامي العقل ، صاحب السمو ، خونسو المدبر في طيبة ، الإله الذي يطرد الأرواح الشريرة (١).

### الإله الأرض الإله النيل

و أعتقد \_\_ يقول محمد الخطيب \_\_ أن أقدم آلهة الفراعنة كان هو اله الأرض حب ، فلما شعروا بأهمية الماء في مشاريع الري ، اعتقدوا أن الكون نشأ من إلهة الماء الأزلية المقدسة (نون) (٢).

كما كان طبيعياً أن يقدسوا لهر النيل ، وأن يعتبروه إلها ، منحهم إياه رع خالق الكون ومبدع الحياة ، فسموه جعبي أي الفيض ، ووصفوه بأنه: رب الرزق الوفير، والد الأرباب، خالق الكائنات، المحيى .

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص٥٦٠١.

<sup>(</sup>٢) الخلود في حضارة مصر ، مصدر سابق ، ص١٥٣.

وصوروه على هيئة آدمي ، ومثّلوه على هيئة صياد سمك له لحية الآلهة التقليدية وثديا امرأة ، وبطن مترهل ورثّلوا الأناشيد لتمجيده وعبادته (۱) .

ولم يقتنع المصريون أبداً أن فيضان النيل كان بسبب هطول الأمطار على مرتفعات الحبشة ، إنما هو جزاء كثرة الهبات والقرابين التي قدموها له .

أما المطر، فهو الدموع التي تترل من عيني الإلهة الشمس ومن عيني الإلهة الشمس ومن عيني الإلهة الباكية إيزيس (٢٠).

2000

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٦٥.

# الآلهة البشرية

وبعد هذه الرحلة الطويلة والمختصرة جداً ، مع آلهة أجدادنا المصريين ، من البهائم والحيوانات والطيور والزواحف والحشرات ، وجدت أنه من الأهمية بمكان ألا أغفل الإشارة إلى هذا النوع من الآلهة ، الذي لا أحسب أن زماناً من الأزمان خلا من عبادته ، وهو عبادة الشعوب لملوكهم أو رؤسائهم أو لفرعون يتسلط عليهم .

فكما عبد أجدادنا الفراعنة : البقر والحمير والكلاب والقرود والضفادع والخنافس والصقور والنسور ، ثم تطوروا فعبدوا الأصنام ذات الأجساد البشرية والرؤوس البهائمية والنباتية ، فإلهم أيضاً تطوروا بعد ذلك إلى عبادة البشر من ملوكهم وحكمهم ، أيضاً تطوروا بعد ذلك الله عبادة البشر من الإله مين سيد قفط ، فالإله بتاح سيد منف ، والإله آتوم سيد هليوبوليس ، والإله آمون سيد طيبة .

\* فيقول ياروسلاف: نزولاً على منحنى التطور الذي تبعت الأفكار المتعلقة بالمعبودات في مصر ، فإنه يصعب علينا تجنب الرأي القائل بأن هذه الآلهة ذات الهيئة الإنسانية الكاملة ، إنما ترجع إلى

مرحلة متأخرة نسبياً في تطور الديانة المصرية ، وإن كسان منها المعبود (مين) الذي سبق في مظهره الإنسابي بداية التاريخ المصري .

ذلك أن المعبود بتاح ، يعود تاريخه إلى فترة حكم خامس ملوك الأسرة الأولى ، وعرف المعبود (أتوم) خلال الدولة القديمة ، أما المعبود آمون فقد ظهر فقط في عصر الدولة الوسطى ، وكان أوزوريس أيضاً الذي ظهر في هيئة إنسانية كاملة ، منذ النصف الثابى للأسرة الخامسة (١).

### الآلهة الملوك

ولكن الأهم من هذا كله ، أنه لا يجب أن يفهم أحد أن هذه المعبودات التي عبدها



أجدادنا الفراعين ، والتي كان يجب أن نطورها نحن من بعدهم كما هم طوروا معبوداتهم ، إنما شاء الله لنا أن نتمسك بعبادة هذا النوع من الآلهة البشرية ، ونعض عليه بالنواجذ ، كميراث عقدي أصيل من عقائد هؤلاء الأجداد وشركياتهم ووثنياتهم وضلالاتهم وآثرنا بشدة أن تظل

<sup>(</sup>١) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص٣٢.

فينا روح التعلق بالآلهة البشرية ، أن جعلنا من أنفسنا آلهة في بيوتنا ، وعبدنا نحن آلهة أعلى وأقوى منا في مصانعنا ومتاجرنا وشركاتنا ، وعبد آلهة هذه المؤسسات آلهة لهم أقوى وأشد بطشا ، حيث يجتمع الملايين اليوم على عبادة حكامهم الذين استخفوهم فأطاعوهم .

\* فيقول محمد الخطيب: كان فرعون إلها معبوداً من شعبه ، إلها كغيرة من آلهة السماء ، لكنه راض أن يعيش على الأرض لكي يحكمها ويسعد الناس بوجوده بينهم ، وقد ورد في الأناشيد المؤلفة في عهد رمسيس الثاني ، أنه لا فرق بين أرواح الفراعنة و أرواح الآلهة ، ثم بتأثير دخول رع إله الشمس ، أصبح الملك يُعرف باسم رع حورس ، أو ابن رع ، ولما انتهى عهد الدولة القديمة ، ظلت فكرة ألوهية الفراعنة مستمرة ، وإن تغيرت ألقاهم حسب تغيير



الآلهة ، ولما كان الملك إلهاً في حياته ، فقد كان إلها بعد موته أيضاً ، ينتقل إلى السماء ، ويخلفه إله من صلبه على الأرض ، وكان هـو الواسطة الوحيدة بين الناس والآلهة ، والكائن الوحيد الذي نراه في النصوص والنقوش يقوم بخدمة الآلهة الأخرى (١).

### الآلهة النساء



وكما عَبَدَت شعوب أجدادنا الفراعنة ملوكهم وكبارهم وكهنتهم، عبدوا أيضاً نساء هـؤلاء الملـوك، وجعلوهن إلاهات محظيات، ففي معجم الحضارة المصرية القديمة، تحت عبارة (زوجات آمون المقدسات)، جاء أن المصريون تركوا لنا كثيراً مـن أصنام النساء، أعظمها جمالاً صـنم كاروماما من البرونز، وهو موجود في

متحف اللوفر بفرنسا ، كما يضم المتحف المصري بالقاهرة صنماً لـ امنرديس من المرمر ، وصنماً آخر لـ شب – إن – اويت من الجرانيت .

<sup>(</sup>١) الخلود في حضارة مصر ، مصدر سابق ، ص ٣٢ .

ولم تكن تلك السيدات مجرد ملكات ، بل كُنَّ في زمن الملوك الليبسيين والإثيوبيين وملوك الصعيد ، زوجات آمون المقدسات ، أي زوجات ذلك الإله من بين الأحياء ، كما كان يطلق عليهن اسم "يد الرب" (١)

<sup>(</sup>١) معجم الحضارة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص١٨٤.

#### خاتمة

وهنا ننتهي إلى خلاصة هذه الجولة الطويلة في فضاء آلهة أجدادنا المصريين القدماء ، ونبدا فيها بالموسومين خطأ بالفراعنة ، يقول مؤرخ المصريات ياروسلاف تشرنن (التشيكي الأصل) : من الجلي ان تقديس الحيوانات بشكل ما في مصر يعود إلى عصور قديمة ، حيث وُجِدَت مقابر من حضارة منطقة البداري في صعيد مصر خصصت لحيوانات مثل الغزال ، والثور ، والكبش ، وابن آوى ، فضمت الحيوانات مثل الغزال ، والثور ، والكبش ، وابن آوى ، فقت أجسادهم كآلهة معبودة بعناية شديدة في الحصير والكتان

ومع بداية عصر الأسرات ، احتلت الرموز المقدسة للمعبودات مكاناً مميزاً وسط هذه التكوينات الفنية ، فعلى إحدى الصلايات وبحد رمزين يمثل كل منهما صقراً ، وثالثاً يمثل شيئاً "لوزي" الشكل مثل الخنفساء أو العقرب ، وعلى صلاية أخرى وجدت شارتين يعلوهما صقر وطائر أبيس ، وعلى صلاية ثالثة وجدت خسة رموز ، يعلو اثنين منهما حيوان ابن آوى أو الكلب ، والباقي يرتفع على قمتها على التوالي : طائر أبيس ، وصقر ، وعلامة الإله مين المقدسة ، وعلى صلاية الملك نعرمر الذي يرجح أنه (مينا) موحد القطرين ، نجد تسجيلاً لأربع ساريات على قممها ابن آوى ، ثم شكل بيضاوي غامض ، ثم صقرين .

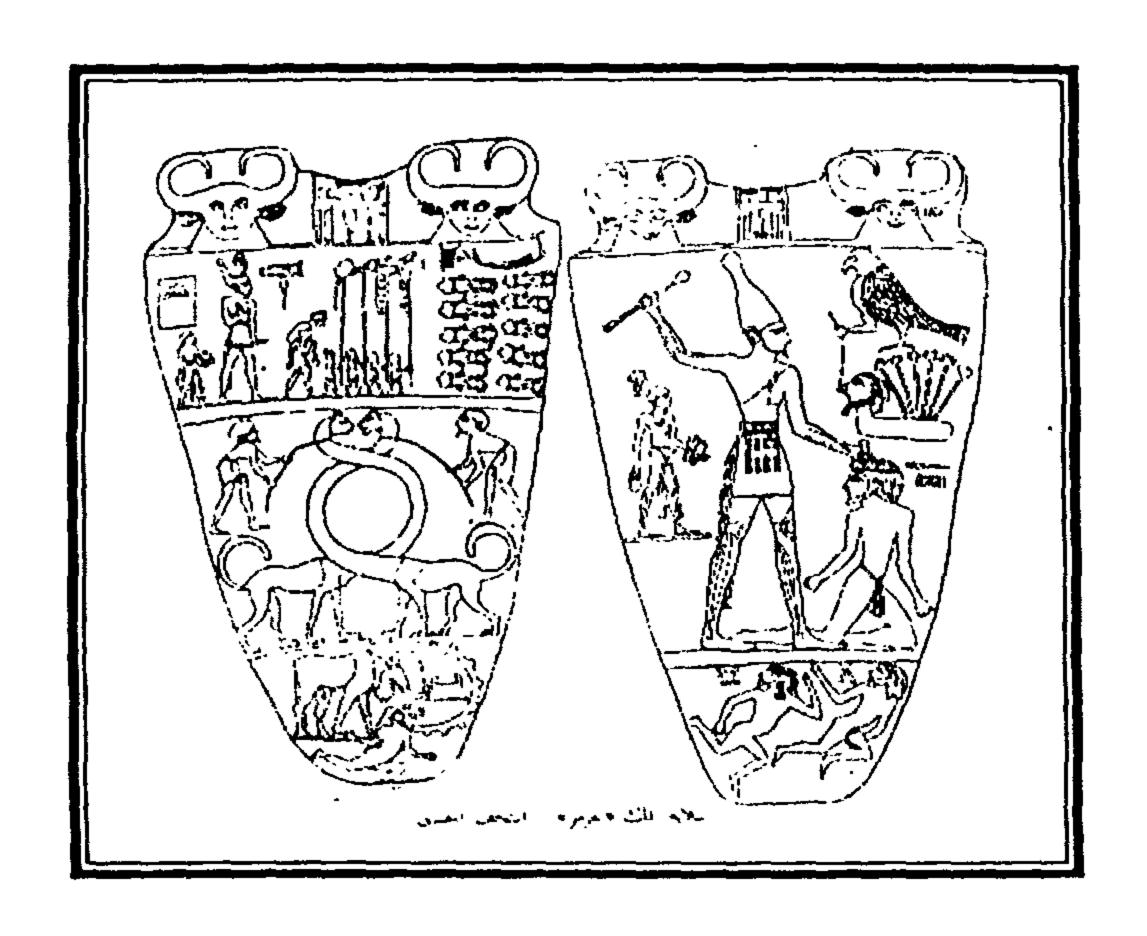

وشهادة على ما كانت عليه هذه العصور المصرية القديمة ، خاصة التي توصف بالفرعونية ، عن جهالة وتخلف عقلي في جانبها الروحي ، يصف ياروسلاف حالة التطور التي حدثت في الفكر المصري القديم بعد ذلك ؛ عندما انتقل من عبادة الحيوانات إلى عبادة الأحجار ، ثم إلى عبادة البشر باعتبارهم أربابا وآلهة فيقول : والانتقال العام من مفاهيم ومظاهر هذه الديانة [ الفرعونية ] بأصولها الحيوانية والنباتية ، أو بأشكالها المادية غير الحية [ كالأحجار والأعمدة ] ، إلى الصورة البشرية ، أي أنسنة المعبودات ، حدث هذا على أرض مصر ، عندما أحرزت الحضارة المصرية درجة معينة من التمدين والتطور ، من خلل اتجاهين

[ نضيف اليهم اتجاهاً ثالثاً ] حفروا مجاريهما في تــــاريخ البشـــرية الفكري :

أولها: انجلاء الكثير من الغموض ، ومن ثم الرهبة والافتتان بعظ المساهر الحياة الحيوانية مسن جانب ، وعسالم الطبيعة أو المادة غير الحية من جانب آخر ، وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هذه العوالم .

ثانيها: تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعة البحتة ، مثل مسلح منسل مسلم على المورد المائة المحليق الطيور الجارحة ، المعرائز الأمومة في إناث الحيرانات وغيرها من المظاهر .

ثالثها: تأثير الدعوات الإلهية التوحيدية للأنبياء والرسل السذين اصطفاهم الله لنشر رسالته في أرض مصر ، في فترة ما قبل هدف العصور القديمة أو خلالها ، مثل أنبياء الله إبراهيم ونوح ويوسف ويعقوب وموسى ، على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكسى التسليم .

وقد أفضى كل ذلك إلى ازدياد القوى التجريدية لدى البشر، فأضحت القيم المعنوية والروحية أعظم تأثيراً، وهي القسيم الستي تطورت وتبلورت مظاهرها في الإنسان أكثر مسن أيسة كالنسات أخرى (١).

<sup>(</sup>١) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص ٩.

ويستطرد ياروسلاف قائلاً: وحتى القرن الثالث من ولادة المسيح عليه السلام ، يُروى لنا أن المصريين مافتئوا – وبمباركة من كهنة المعابد والكنائس – حتى ذلك القرن المتأخر ، يحملون في مواكب أعياد آلهتهم تَمَاثيلَ ذهبية تمثل كلبين وصقراً وطائر أبيس ، كانت رموزاً لمعبوداقم يُحملها المصريون معهم إلى أرض المعارك أو في احتفالاتهم بأعيادهم المقدسة ..."(١).

إذ الحقيقة القاسية التي يجهلها جُل المثقفون في بــلاد العــرب جميعاً ، من المسلمين والنصارى ، أن أصنام الوثنية الفرعونية ظلت قائمة حتى القرن الثالث بعد ميلاد المســيح عليه الســلام ، ولم يحطمها ، ولم يمحها ، ولم يغلق معابدها ويحولها إلى كنائس ، غــير هؤلاء الذين ادعوا الانتماء إلى دين المسيح عليه السلام من أجدادنا الأوائل الذين آمنوا بهذا الدين في مصر ، عندما جذبتهم المسيحية الأولى بوحدانيتها في مواجهة الشرك ، وأثارهم بالعدل والمساواة في مواجهة الظلم والقهر ، ومنحتهم القوة والشـــجاعة في مواجهة طاغوتية الامبراطور الروماني ، فأعلنوا عليه الثورة تلــو الثــورة ، والتمرد تلو التمرد حتى استسلم لنداء الدين الجديد ، دين المسيح علية السلام ، وانتصر أجدادنا الأوائل على الفراعنة وأصنامهم ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١١.

ولم يعبهم غير الإيغال في الهدم ، والحرق ، وسرقة المعابد ، ونهـب أموالها ، واغتصاب ذهبها ، باسم الرب يسوع ، ( والرب منهم ومن يسوع براء ) .

وانتصر أجدادنا المسيحيين المصريين أيضاً على إخواهم المسيحيين الرومان ، عندما أعلن حكام الامبراطورية موافقتهم على المسيحين الجديد دين المسيح علية السلام ، ثم اتخاذه بعد ذلك ديناً للدولة ، ولم يعب أجدادي المسيحيين غير الإيغال في القتل والاغتصاب والعنف والتطرف والإرهاب ، وسفك الدماء لكل من يعارضهم ، مما أثار ضدهم الحكام الواحد تلو الآخر ، فردُوا عليهم الكيل بكيلين حتى كانت المذبحة الشهيرة التي مارسها الرومان المتلين في أجدانا المسيحيين المصريين عام ٢٨١ الذي يعرف بعام الشهداء .

ولم تتوقف سرقات أجدادنا المسيحيين في مصر للمعابد، واغتصاب المقابر القديمة ، حتى يومنا هذا ، وعلى سبيل المثال يقول سيد كريم : كما أكد أكثر من كاتب من الذين زاروا الإسكندرية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، زيارهم لقبر الإسكندر ، ووصفة البعض بأنه قد أقيمت فوق أطلال القبر الذي سلبت محتوياته ؛ كنيسة مرقس القبطية ، المتاخمة لشارع النبي دانيال (ميدان كوم الدماس حالياً) (1)

<sup>(</sup>١) لغز الحضارة المصرية ، مصدر سابق ، ص ٢٢٤ .

# كلمة أخيرة عن العقل الجريمة

وَفِي هَاية دراستي ؛ لا أملك إلا أن أقول في صراحة شديدة : إن الجريمة التي يرتكبها كثير من المــؤرخين المتخصصــين في علــم المصريات ، ألهم أصبحوا مُتَيَّمون بهذا التاريخ الذي ينضح بالوثنية والشرك والضلال ، ويسجلونه لنا كما لو كان هو الحق المترل من والألوهية [ واستغفر الله كثيراً أن يكون لله تاريخاً ] ، وتاريخ الخلق والمخلوقات ، الذي لا تاريخ أصدق منه ، وكأنى بمم وقد سُـــلبوا العقول تماماً ، حتى أنني لا أجد حرجاً أن ألصق هذا الاتمام بواحد من كبارهم الذي تخصص في دراسة الحضارة الفرعونية الصنمية بأكبر جامعات لندن ، وهو ياروسلاف تشريي ، الذي أنقل منه السطور التالية نصاً ، دون إضافة أو تعليق من عندي ، فيقول وكانه أحد الرواة لحدث رآه رأى العين ، ويصدقه كل الصدق ، مُقرأ بما جاء فيه باعتبار أنه هو الحق:

" الحق أن هناك العديد من النصوص التي يمكن من خلالها أن نستنتج مفهوم المصريين عن عصر أقامت فيه الآلهة على الأرض جنباً إلى جنب مع البشر ، ومع ذلك وإلى حد بعيد ، ليس لدينا غة سرد كامل ومنسق عن خلق الإنسان نفسه ، لكن من الطبيعي أن

البشر شألهم في ذلك كأي شئ آخر ، قد خلقتهم الآلهـة ، فهـم يدعون أحياناً قطيع الله أو قطيع رع ، والتخصيص الأخير [ وليس الأول ] يضعهم في علاقة وثيقة مع هذه الآلهة .

وعلى ذلك يمكن أن نستنتج بأن رع هو خالق البشر ، أي المصريين عامة [وليس الله] ، لكن دور رع في الخلق سبقه اعتقاد بأن الإله الكبش ختوم قد شكل كل طفل يولد ، وربما كان ذلك صقل لدور ختوم الأساسي بخلقه لكل شئ حي ، وهو دور ألهمت قوى الإخصاب الخارقة التي يتمتع بها الكبش ، ورمزه الحيواني المقدس ".

\* ويستطرد ياروسلاف قائلاً: " فالآلهة إذن هي التي خلقت البشر ، بل إلهم فضلاً عن ذلك ينطوون في تكوينهم على قسبس إلهي ، وليس من المستحيل عليهم أن يصبحوا هم أنفسهم آلهة حال علقم "(1) أه.

وهذا الحال المزري المهين هو نفسه الحال الذي عليه أغلب العاملين في مجال المصريات في بلادنا — إلا من رحم ربي — آمنوا على قاريخ الفراعنة من ضلالات أكثر من إيماهم بما في كتاب الله عز وجل ، ولترويج ذلك الكفر البواح ؛ قدسوا هذا التاريخ ،

<sup>(</sup>١) الديانة المصرية القديمة ، مصدر سابق ، ص٢٦/٦٢ .

وتلك الحضارة ، ثم قدسوا من يُعَلَّمها ومن يتعلمها ، فباؤوا بغضب من الله شديد ﴿ وَٱللَّهُ مُتِمَ نُورِهِ ـ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ ).

ولعل مما يعالج هذا المرض العضال الذي أصاب هذه العقسول ، ما التي أصبحت تقدس حضارة مصر أكثر مما تقدس ربّ مصر ، ما يقوله واحد من أكبر كبار الآثاريين المهتمين بالتاريخ المصري ؛ وهو وكس بدج (1): والحق أنه لابد من التسليم بوجسود حضارات سبقت الحضارة الفرعونية ، بل لقد ثبت بما لا يقبل الرّيسب بان مصر نفسها قد عرفت حضارة قبل الحضارة الفرعونيسة ، وهسي حضارة نقادة الأولى ، ونقادة الثانية .

لكن الحضارة الفرعونية كان لها شأن الطفرة النوعية في تساريخ الحضارات ، جعلت الغالبية العظمى من المتخصصيين في تساريخ الحضارات يتفقون (٢) على أن الحضارة البشرية برمتها قد انبثقت من بؤرة واحدة؛ هي مصر (٣) ... ومصر هي رحم الحضارة البشرية كلها ... وإذا كان الأوربيون المحدثون قد ورثوا هسذه الحضارة وراثة تطوير ، فإن العرب قد طوروا العلم الفرعوني تطويراً نوعياً واثباً ، حيث كان العرب أرقى من الإغريق في مضار العلوم

<sup>(</sup>١) الديانة الفرعونية ، مصدر سابق ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٤

( الرياضة والطبيعة ) بما لا يقاس ، وقد ظل الطب العــربي هــو السائد في أوربا حتى مطلع القرن الثامن عشر ، والكيمياء العربيــة كانت أغوذجاً لأوربا طوال قرونها الوسطى"(١)أهــ .

وهكذا نجد انفسنا أمام حالة أمة ؛ أوغل أجدادها في الشرك والوثنية ، وأصبح مهما أن نتعلم موطئ قدميها من هذا التاريخ ، ومن هذه الحضارة ، وآلهتها كما أصبح أكثر أهمية أن يعلم المسلم أن ذكر هذه الآلهة لابد أن يكون في أحد سياقين :

الأول: الإحساس بأهمية وضرورة وحتمية دراسة هذه المحتميات الشركة الجاهلية القديمية ؛ عقليا والجتماعيا وسياسيا ، للاستفادة من تاريخهم وما وصف عنهم ليكونوا لنا ولأجيالنا عبرة نعتبر بها .

الثاني: أن نحمد الله كثيراً على أننا لم نكن من بينهم ، وأنه سبحانه وتعالى أكرمنا وأنعم علينا بنعمة التحول من عبادة أصنام البقر والحمير والكلاب والملوك وأنصاف الملوك ؛ إلى عبادة رب الأصنام والبقر والحمير والكلاب والمكلاب والملوك وكهنتهم وأنصافهم .

لكن أن يصبح هذا التاريخ البهيمي، وهنذه الحضارة . الأعجمية مفخرة لنا في ذاتما ؛ فتلك مصيبة كبرى ، مثلها مثل تلك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢٤.

المصيبة التي تحياها أجناس غيرنا من البشر ، يعبدون البقر أو النام أو فرج النسوة ، فيقدسون روث بهائمهم ، ويستجدون أمام اللهب ، ويركعون أمام عورات النساء ، وذلك كله في القرن الواحد والعشرين من مولد المسيح عليه السلام .

ولذا يتعجب د. رءوف شلبي \_ رهم الله \_ مستنكراً وقائلاً: أية ديانة تلك التي تذهب فيها زوجة الإله إيزيس لتجمع أشلاء زوجها أوزوريس بعد أن قطعه إرباً إله الشر والقحط سيت ... أليست هذه سخرية مريرة بالتدين ، واستهزاء بالعقلية الإنسانية التي تثق في هذه النحَل والأهواء ؟

أفليس من المدهش أكثر ، أن يثق العلماء في مثل هذه الآثـــار ، على ألها مصادر بحث في تَدَيَّن يليق بكرامة الإنسان ؟

ويستطرد د .رءوف شلبي (۱) : إني [على العموم] لا أشق في مصادر البحث التي تقوم على أساسها دراسة الأديان في جامعات أوروبا ، كما لا أنق في تدين يعتمد على الأساطير والأوهام والخرافات ، فهي حركات شيطان ضحك بها الشيطان على الإنسان ، إذ توعد بنى آدم بقوله : ﴿ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَقْعَلْمُنْ مَنَ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَقْعَلْمُ نَامِنَا لَا اللَّهُ وَقَالَ لَا تَقْعَلْمُ نَامِنَا لَا اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

-----<del>-</del>

<sup>(</sup>۱) الأديان القديمة في الشرق ، دار الشروق ، القاهرة ، ١٩٨٣ (ط٣) ص١٨٨.

عَبَاذَكِ نَصَيَّا مَنْ وَضَّا ﴿ ١١٨ ﴾ وَلَا صَلَّا لَهُمْ وَلَا مُنِينَهُمُ وَلَا مُنَا مُنَ وَكَا مُنَا الْمُنْ وَلَا مُنَا اللهِ وَمَن يَنْخِذِ الشَّيْطَانَ وَلَيَا مِن النَّا مُن اللهِ وَمَن يَنْخِذِ الشَّيْطَانَ وَلَيَا مِن اللهِ وَمَن يَنْخِذِ الشَّيْطَانَ وَلَيَا مِن اللهِ وَمَن يَنْخِذِ الشَّيْطَانَ وَلَيَا مِن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن يَنْخِذِ الشَّيْطَانَ وَلَيَا مِن اللهِ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُلْالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعبارة أخيرة أقولها: لمن يتسافلون على عقيدة الإسلام وأحكامه، متهمين أهله بألهم يريدون أن يرتدُّوا بالبلاد خسة عشر قرناً من الزمان حيث التوحيد الخالص، وهم يريدون أن يرتدوا ببلادنا خسة وأربعون قرناً حيث الشرك الخالص، هل بقيت لهم كلمة يقولونها بعد أن عرفوا ماعليه أجدادهم الأوائل وماكانوا يعبدون.

يبقى السؤال مرهونة إجابته بمدى استيعابكم للرسالة.

#### 320 EUS

### مع وافر احترامي وتقديري

وبالله السداد و التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

## □صور وتعليق

### الصورة ص ٣٥ من ياروسلاف:



[ الإلهان (حورس وست) يتوجان الملك رمسيس الثابي ]

التعليق: من الغباء الكثير أن نقرأ هذه النصوص التاريخية التي تكاه أن تكون مقدسة، لما أضفوه عليها من التعظيم والتبجيل والتصديق، وكلها من الباطل والكذب والتدليس، خاضعة للهوى والستخمين والظن، والاستقراء المبني على الرغبة في نسج الأساطير وتسرميم

الثغرات التي تعيبها .

ومن الغباء الأشد أن نتفرج على الصور دون أن نستفحص اشكالها ونستقرئ معانيها ، ولعل إلقاء نظرة سريعة على همذه الصورة ، التي نرى فيها صنم رمسيس الثاني يقف بسين صمنمين لعبودين براسي حيوانين اعجمين ، لا يدلان على فهم أو عقل ، ويكتب أسفل الصورة ألهما (الحيوانين الأعجمين) يتوجان الملك . ونسأل :

- كيف يقبل العقل هذا الهزل ؟
- من الذي صمم هذه الصورة الكاذبة ونحتها ؟
  - وبتوصية من من ؟ ولمصلحة من ؟
- إن كان رمسيس هو الذي أوحى بما في حياته ، ليضفي على نفسه القدسية الإلهية ، فقد استخف قومه فأطاعوه .
- وإن كان الكهنة هم الذين نحتوها تقرباً للملك ، فقد أفسد أفسدوا الملك على شعبه ، وكذبوا على الله وعلى الناس من قومهم .
- وإن كان الذي صنعها بعد هلاك الفرعون ، فقسد خسان الأمانة ، ودلَّس على الناس ، وأفسد الفطرة الستي فطسر الناس عليها ، فضلوا وأضلوا .

لكن السؤال الأكبر والأهم: كيف سمح الأثريون المسلمون أو حتى النصارى لأنفسهم أن ينقلوا إلينا هذه الوثنية الجاهلية، في محاولة شبه عقدية لأن نؤمن بما آمنوا هم به، ونصدق ما كتبوه لنا، وناخذ به كما لو كان يقيناً

صنمين على شكل بهيمتين ، يتوجان الملك صولجان الحكم ؟ أليس الأمر مزرياً وحقيراً أن يكون هذا هو ميراث أمتنا وحضارة أمة تعبد الضفادع ، وحضارة تجعل من الأصنام والأوثان آلهة تعبد من دون الله ؟

## □صور وتعليق

### الصورة ص ٨٢ من ياروسلاف:

المعبود (آمون) جالس على كرسي الألوهية ، ويجلس أمامــه الملك (رمسيس الثاني) في وضع الطاعة والتسليم ، يقدم للصــنم (آمون) القرابين التي يتقرب بها إليه .

التعليق: ما الذي يمكن قوله تعليقاً على مثل هذه الصورة ؟ إن أغرب ما فيها أن التعليق الذي كتبه علماء المصريات تحت هذه اللوحة الوثنية ، ليس هو [ رمسيس الشايي يقدم القرابين للإله آمون] ، إنما كتبوا: الإلة آمون

#### يتقبل القرابين من الملك رمسيس الثاني .

وفي ذلك من التعظيم والإجلال للصنم المعبود ما يرسخ لدى مفاهيم الدارسين والقراء ، الانضمام بدورهم إلى صفوف عبدة هذه الصنميات .



# الآلهة البهائم يوهبون الحياة

### الصورة ص ٦٢ من ياروسلاف:



الإله (خنوم) يصنع طفلاً وقرينه كا ، بينما تقوم زوجته الإلهـــة حكات بمنحه روح الحياة عنخ .

التعليق : واحدة من الصور الهزلية التي تفضح هذا الواقع المسزري لعبادة أجدادنا القدماء ، فالإله هنا لا يحرس ملكاً ، ولا يهب القوة لجيش ، ولا يمنح القدرة على الإخصاب لامرأة ، ولا يتحكم في إنتاج الأرض ، إنما هسو هنا يصنع إنساناً ، وتتولى زوجته الإلهة ؛ منح الحياة لهسذا المصنوع .

- ما القيمة الدينية التي يضيفها هذا الشكل ؟
  - ما القيمة الإنسانية ؟
  - ما القيمة الحضارية ؟

علام تدل هذه الصورة الكاريكاتورية المضحكة شديدة الإسفاف ، إذا ما نظرنا إليها أو قرأنا تاريخها .

إن نظرة عابرة لهذه اللوحة الصنمية لسرأس المعبود وزوجته ، لهي كافية لأن نبرأ إلى الله من هذه الحضارة ؛ لو كنتم تفقهون .

## صور وتعليق

الصورة ص ٤٢ من ياروسلاف:



الإله (مونتو) بجسم إنسان ورأس صقر ، يوم القيامة يقوم بحمايــة الملك "تحتمس الرابع" (على هيئة أبو الهول) .

التعليق : لن نكرر ما سبق من أسئلتنا حول : مــن صــنع هـــذه اللوحة ؟ ومتى ؟ ولماذا ؟ لكننا نسأل :

- لماذا نرى هذا الإله المزعوم بالإله مونتو يظهر بجسم إنسان له جناحان ورأس طائر أعجمي ؟ ونرى المزعوم بالملك

تحتمس الرابع يظهر في صورة حيوان ذو أربعة أرجل وذيل طويل براس أدمية ؟

- ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الثنائية غير الكريمة للإنسان في حالة الملك الحيوان ، وغير الشرعية والمهينسة للعقسل البشري في حالة المزعوم إلهاً ؟
- لو كان لهؤلاء عقولاً سوية ، فَلَمَ لم يوفقوا بين السرأس البشرية التي عند الحيوان ، و الجسد البشري الذي عند الصقر ؟ وتكون هذه الحماية هي مهمة الملك لا مهمة الطائر الأعجمي ؟
- وما الدلالة أن يدوس (الحيوان تحتمس الرابسع) بأرجله الأربعة رؤوس أناس، كاد يسحقهم أسفلها باعتبارهم أعدائه ؟
- الكون مونتو إلها للحرب ، يحمل الطير صبغة الإلـه ، ويرسم الإنسان في صورة حيوان غاشم ؟

إن تاريخ مصر الموصوف بالفرعونية ، في حاجمة لإعادة قراءته بعين متحضرة ومتمدينة ، وعقمل ناضج واع ، يميز بين العلم والجهل ، وبين الحق والضلال ، وبين الصواب والحطأ ، نحن في حاجة شديدة للاستفادة من هذا التاريخ ، وغير لائق بنا على الإطلاق أن نكتفي برؤية الأصنام وننبهر بضخامتها .

## □سؤالات على هامش المهزلة

- (إيزيس) كلمة يونانية ، أصلها في اللغة المصرية (إزت)
- (أوزوريس) كلمة يونانية ، أصلها في اللغة المصرية (أوزير)
- (هليوبوليس) كلمة يونانية ، أصلها في اللغة المصرية (بونو)
- \* لماذا نستخدم المسميات اليونانية ، ونتغافل مع سبق الإصرار عن المسميات المصرية ؟
- \* من الذي خطط لنا أن نروج للفراعنة بكلمات الأغارقة ؟ حتى في الكنيسة المصرية نجد أن أغلب المصطلحات الدينية لطقوسها تستخدم اللغة الإغريقية، مع علمها بمثيلاتها المصرية ؟ مجرد سؤال ...

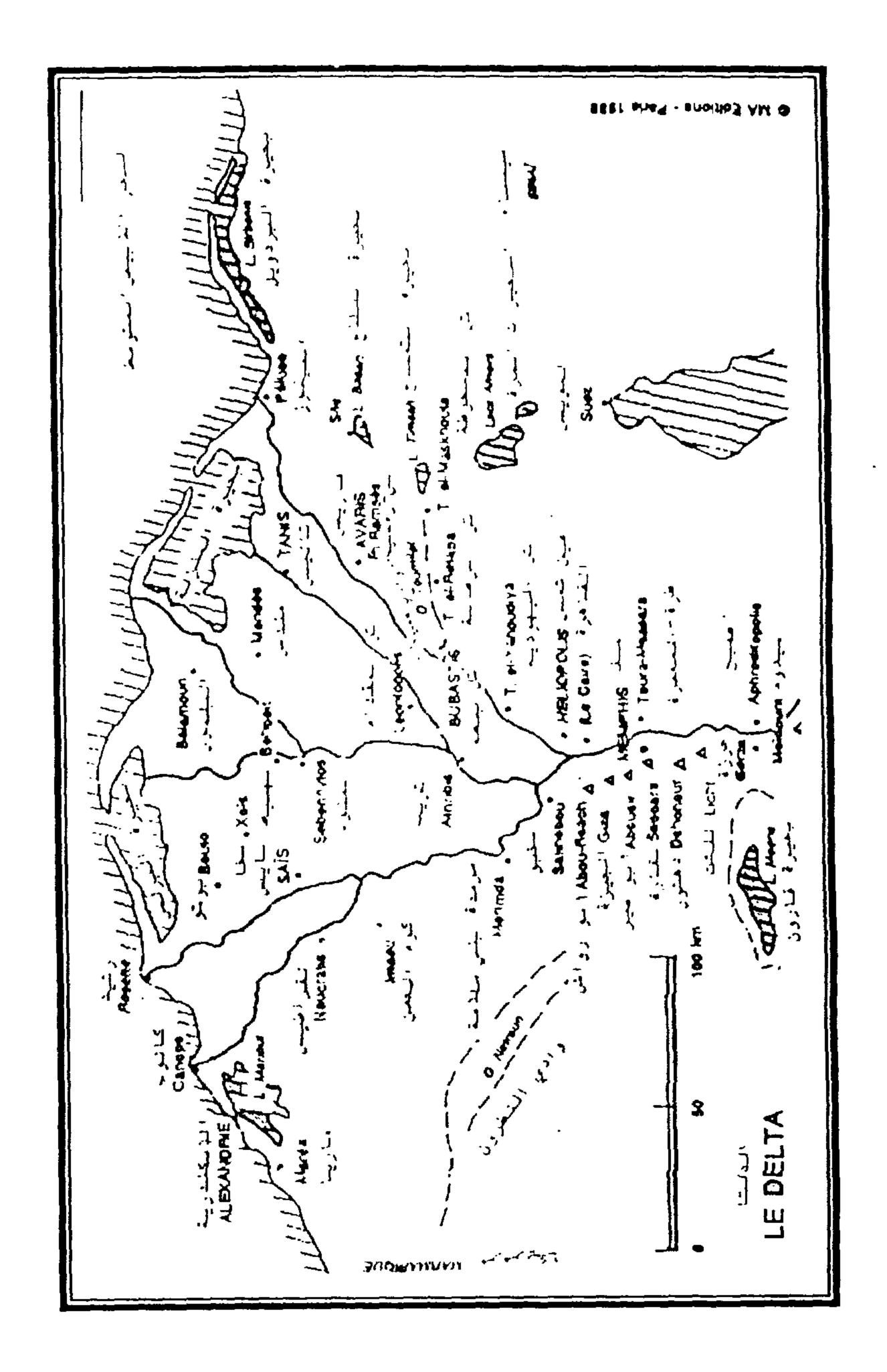

THE MENT HELD LIVE LIVE AND THE PARTY OF THE LA MOYENNE-EGYPTE <u>ن</u>. ひじのまくしょ しゅうりじじ \$, 4 Haustoneaus & June の一大一番 TEST HESEN Cyremis LW APILL \*Dec. 1053CUATA MAN --ST OFOLKER 11.41.61 BROWN LANGUAGE FAVOUR غويمعيساا عالمهايما sylning on used

---- ( 1 T V )

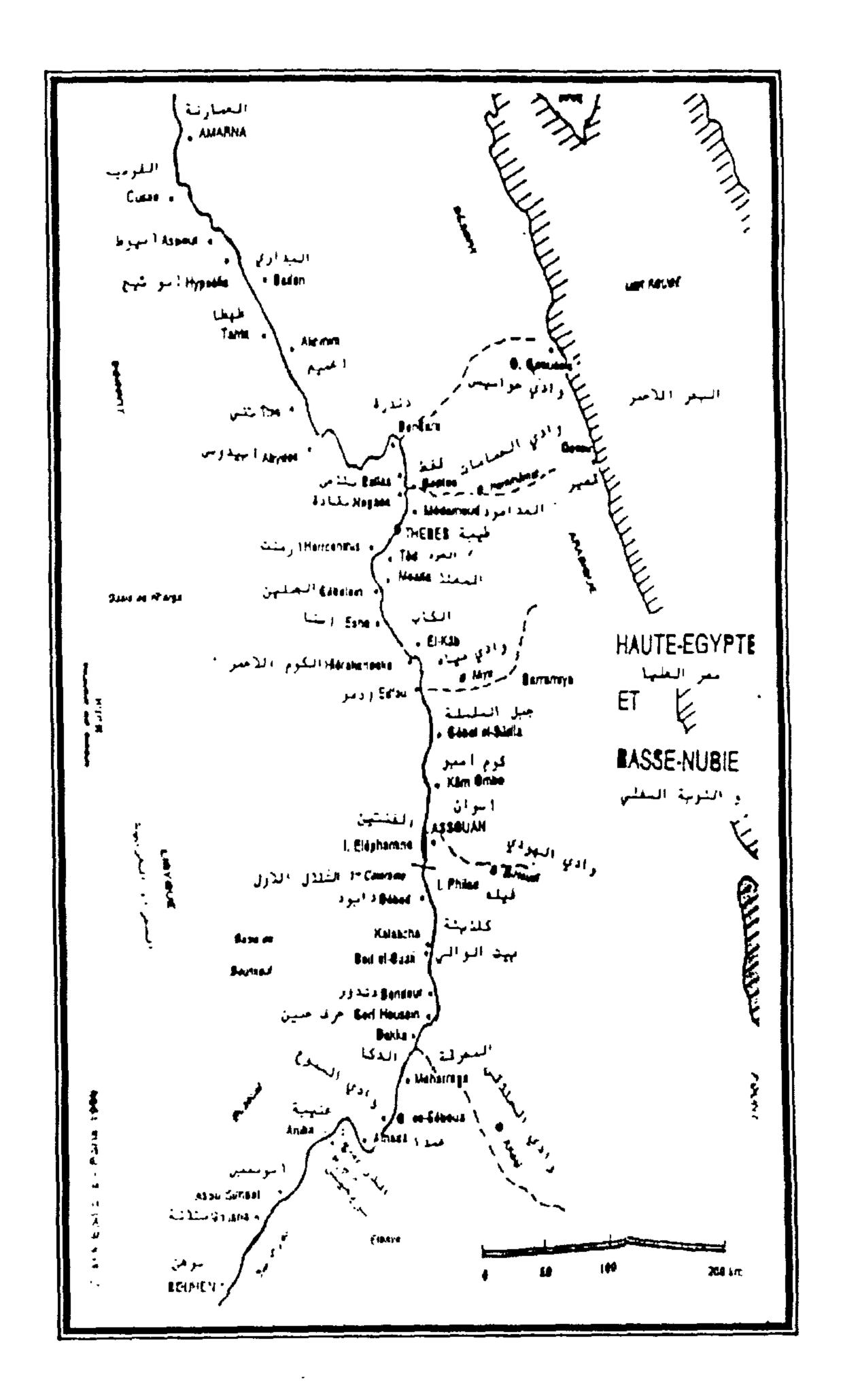

# أقاليم مصر العليا وآلهتها

| المن الم                                           | موقع الإلخام<br>حمالي  | يسم الإقلم<br>ق العصر<br>الومائي الرومائي | السم الإقلم  | رمر الاقلمة    | ولم<br>الإطليم |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| حرم ومات<br>وعلت وحورس                             | أسوال                  | (أهستني                                   | لاسنى<br>-   | Ι.             | •              |
| حروس <sup>ال</sup> حدق<br>وحدمور راغی              | إدام                   | أوالبوونيس                                | أولس حر      | At A1          | •              |
| . عمت وسودس                                        | السكسات<br>الكوم الأحر | اليناسوليس<br>هواكوبوليس                  | ليخوز        | <b>3</b> : [3] | •              |
| موسو واموت رخ<br>وموت وحمو                         | الألمر                 | طیــــا<br>دوســولیــ ماجا                | واست         | 1              | 1              |
|                                                    | i, i                   | كلاس                                      | متروي        | AA             | •              |
| حدون وجووی<br>وانځی                                | دسرة                   | كنبون                                     | ايني         | 4              | 7              |
| حمور وهرجب                                         | 46                     | ديوسوټس باريا                             | ربن          | H              | ٧              |
| کردویات حتی آمنتو<br>وآمیزهاش و حوزش<br>دارند - فآ | المربة الدقونة         | أبيدويس                                   | <b>بار</b> ز | Į.             | A              |

| 1  |         | امو       | مانوبوليس       | أحبر                              | میں و حوزش               |
|----|---------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ١. | ۲       | 1         | أفرودرينوبوليس  | كوم اشقار                         | انه کش ومای حسا<br>وخورس |
| 11 | لحك     | دای       | ميستيس          | دعنب                              | ' حورس وسب وحود          |
| 11 | سد: تعد | حوف       | هوكومولس        | الو الشرق<br>الأميوط والمماما     | مایت و حورس<br>و ابویس   |
| 14 | O MI    | عفت ختت   | ليكوموليس       | أسبوط                             | ا<br>اووت                |
| 11 | a.s     | عمت عمت   | کوسای           | الخومسة                           | حنحور                    |
| ١. | S.      | لوبو      | هرموبوليس       | الاشوب                            | تموت                     |
| 13 | (A)     |           | هواكوسوليس      | فرب المها                         | سودس                     |
| 17 | *       | إتو       | كيووليس         | العسر                             | أميسر                    |
| 14 | 4       | عنى       | هوتوس           | سعهه                              | أنهيس وسكر               |
| 11 | 111     | ]         | أوكسعهوكس       | الهنسا                            | حرفف                     |
| ٧. | 下單      | نعرت سمنت | عوقلوبوليس ماحا | إهامها المدية                     | عرشف وحوو                |
| *1 | لا ئد   | نعرت بحث  | ماويوليس        | العر العربي وشرق<br>أبو صبو الملق | حوم وحمور                |
| *1 | 60:10   | متوت      | تعروديتموليس    | المعن                             | جعمور وسبث               |



# أقاليم مصر السفلي وآلهتها

| الحذ الإقليم                  | موقع الإلام<br>حال          | اسم الإفلم<br>و العصر<br>اليودال الروماني | امسم الإقلم<br>باللمة المصهة | ومر الإفلىم | دف.<br>الإفليم |          |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------|
| بناح وسعمت<br>ونعرتم وايمعونب | ب زمینه                     | منعيس                                     | - إس-مع                      | 11 î        | •              |          |
| حورب                          | ن <sub>و</sub> م            | ليونوليس                                  | اوخ                          | D: an       | *              |          |
| · أيس وحمور<br>وأمنت          | کوه احمص                    | حيابوكوبوسي                               | اِبَ                         | P. A.       | •              |          |
| ب وامون رع                    | وازية وي                    | بروسويس                                   | بيت مي                       | * }         | t              |          |
| ہت                            | حيا الحمد                   | مديدن                                     | يت عمت                       | T.K         | 3              |          |
| امود رخ                       | مياد                        | كسيس                                      | موحاسو                       | KK KK       | ,              | <b>,</b> |
| حا وایزیس<br>وحوزش بل ایزیس   | المصف                       | منبس                                      | ر ۱۰۵ امشی                   | n# )        | *              |          |
| أنوم                          | تل المسحوطة                 | هبروسويس                                  | رع الحب                      | 1 to 1      | ٨              |          |
| أزودس وحوزش                   | أو مير با<br>وقيعة من مصيدع | J-19: Y                                   | عح <b>ي</b>                  | H           | •              |          |

| حوزس عنفی شنی                | ال أنهب                  | انيس             | رکی کر خر       |             | ١.  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----|
| أتوناس حودس                  | ۆپ مى <u>ب</u> ط         | كاماسا           | کا حسب          | KK o        | ,,  |
| أتون ومو-آعق                 | معنوذ                    | مبيتوس           | لفرت            | 4 \$7       | 17  |
| رع والزم وعموت               | عين لمحس                 | عنوبولس          | حد لله          | 711         | ۱,۳ |
| حورس وست<br>وکیش مندس و حالی | مان اخبر                 | لميس             | حت إياب         |             | 11  |
| حودس وتحوت                   | دمنيرر                   | هرموبوليس بارقا  | تحوث            | 3           | 10  |
| کیش مندس                     | الل الربع<br>تمى الأمشيد | منلص             | حات عبت         | 4           | 17  |
| سد وحورص<br>وآمون-رع         | تل البلامون              | ديوبولس<br>السلل | عدت<br>مها بمدت | <b>李</b> [李 | ۱۷  |
| ماسنت وأمون-رع               | مل حافة                  | بودامنيس         | إمغى خنتى       | \$ a        | ٧,  |
| واجت                         | كوم الفراعين             | ŷ <u>n</u>       | إمنى عو         | ۵۴          | 14  |
|                              | معط الحمه                | <b>પ</b> ૂર્ણ    | <b>اسد</b>      | 20          | 7.  |

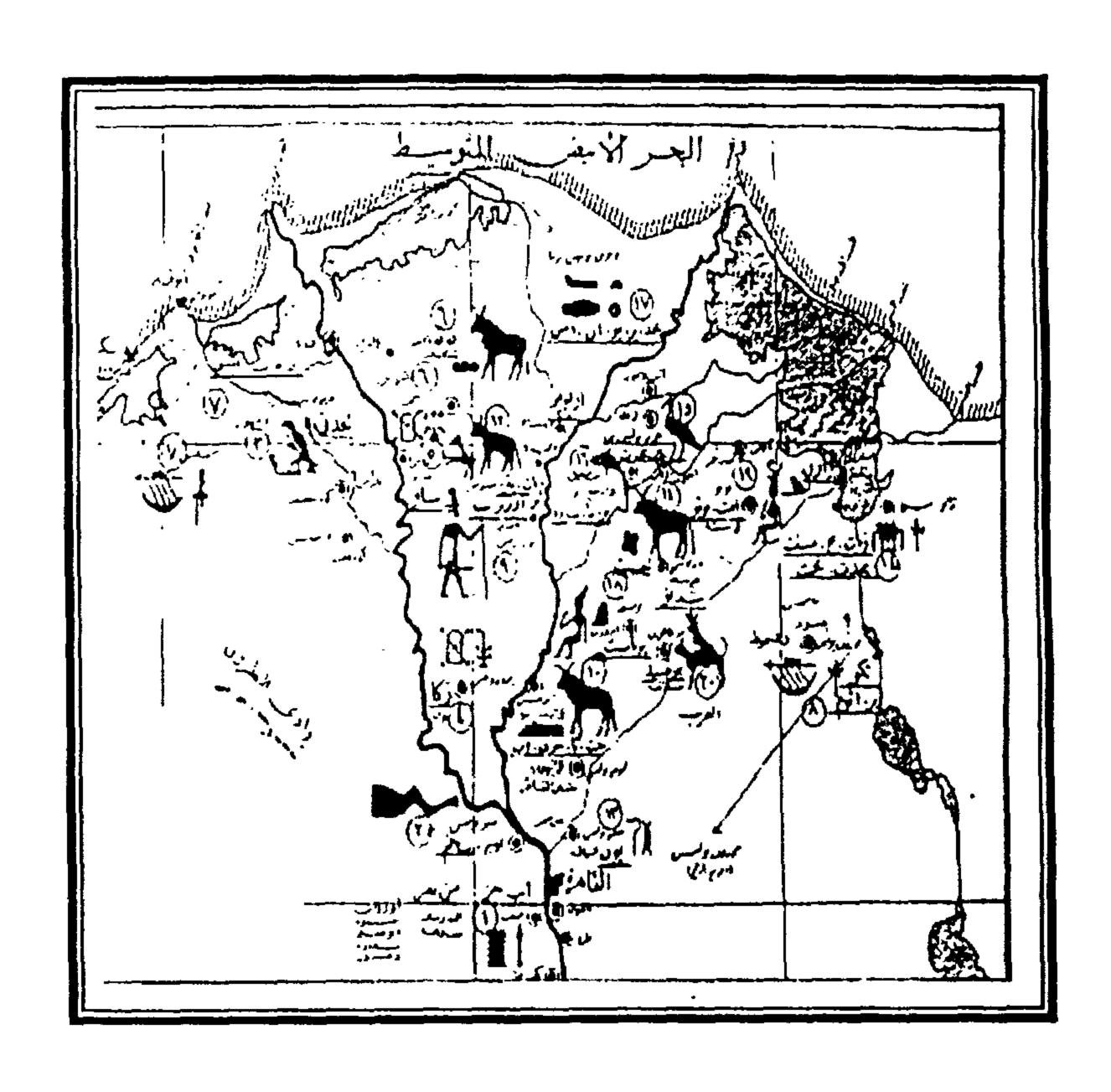

-----<del>-</del>----<del>-</del>----<del>-</del>----<del>-</del>





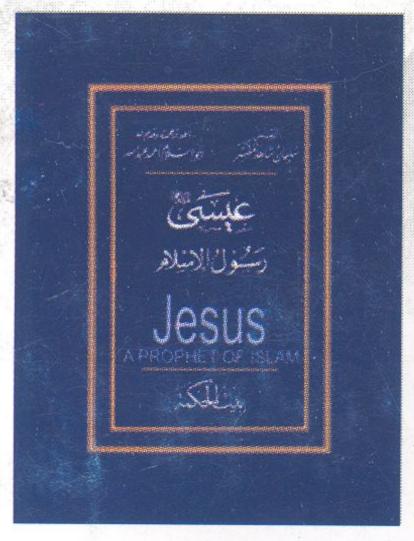





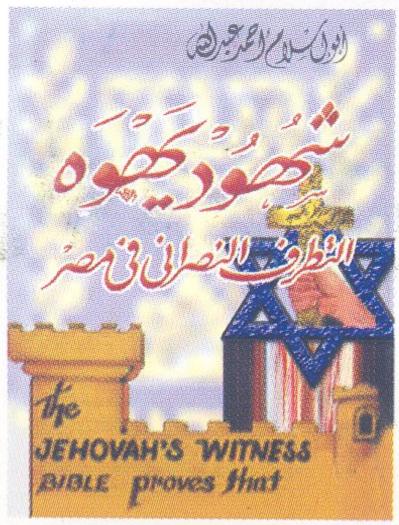

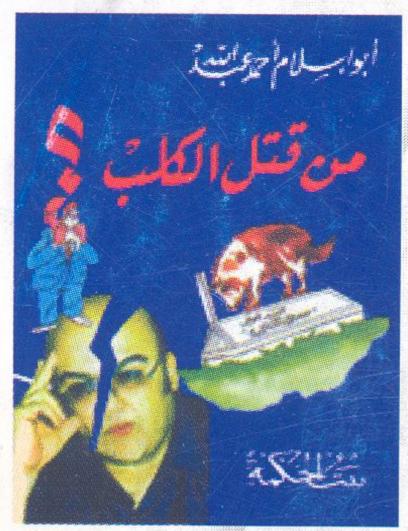

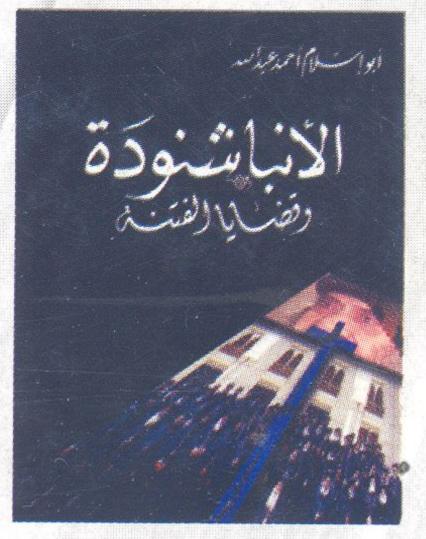









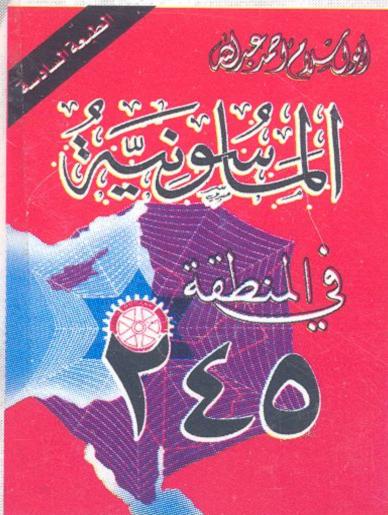

